انطؤنغطاين كمر





ولارُ للكنيْسَ فِلَ للنسَبَتُ وَالفِلْبَ اعْدَ وَالسَّوَدُ الْ بيووتُ - لبنان

1989

OSTIBIAN Holun Chatlas

انطؤن غطايين كمص

al-Ramziyah





اناشر

ولرز (الكثيرة فل للنشخة والفليث اعة والسكوزة بعروت – لبنات

1929 مكتبة الأنجاد المصرية 170 شارع حماد الدين بدم

## توطئــة

ان ما حدانا الى هذا البحث هو الاضطراب العام الذي اعترى النقـــاد في المغرب والمشرق . ويسوءنا ان يكون القلق العالمي ' قد حال دون بلوغنا الاصول الاوليـــة من المجلات والدراسات التي عاصرت هذه الحركة الادبية في نشأتها او عقبتها بزمن يسير .

فعمدنا الى بعض المراجع الاولى - وما اعوز مكاتبنا اليها - والى مؤلفات الرمزيين بنوع خاص . واما المراجع الغربية التي اصبناها فمختلفة المادة متباينة التوجيه منها المؤرخ دوغا تحليل ، ومنها المترجم المستعرض ؛ ومنها المحلل المرتكز على الوسائل الرمزية المشيح عن التاريخ والترجمة . ولم نقع على مؤلف يضم النواحي جميعها ٢ . ولرجما عاد ذلك الى الاتجاه العلمي نحو التخصص . ولربما عاد الى ان الاشخاص الذين عنوا بالرمزية اقتصروا على ناحية دون الاخرى لفرط ما تستوجب كل منها من التنقيب والتمحيص . ومها يكن فموضوع الدراسة لم يقفل . انه شغل النقاد نيفاً وخمسين عاماً دوغا استنفاد .

واما ما جاء في الشرق فموجزه مجمل ، سطحي ، منه لعباس العقاد ، او تاريخي مستعرض منه للدكتور نقولا فياض ( نقله في دوغا اشارة الى مرجع ) او تجاري مرتكز على بعض الدراسات العامة المعدة للصفوف الثانوية ككتاب في رمزية الشريف الرضي . ولذا رأينا ان نحدد الرمز بمعناه العام ، ثم بمعناه الحاص ، مجسبا أورده الفلاسفة ، مستندين الى تحديد لله وكانت » في « نقد العقل الصافي » . ولم نو محيصاً عن عرض العناصر الادبية والتوجيهات الفلسفية والعقائد الدينية والتيارات الاجتاعية والبوادر الاقليمية ، وبالتالي عن تحديد للاحتياجات الروحية التي ساهمت في خلق هذا النوع الادبي . ثم لم يكن مندوحة عن ايضاح المراحل الكبرى التي نما خلالها واستمر نامياً حتى بلغ اقصاه ، وذبل حتى استحال الى الوان اخرى شأن كل حياة .

ولم نكتف بالناحية التاريخية لمعهود ان للنظرات التاريخية دور الممهد في تفهم هـذه الآداب الوجدانية القائمة على تحليل الازمة الروحية في شتى الحالات . فلا يصح اعتبار التاريخ الادبي غاية بجد ذاته . فعمدنا الى اهداف الرمزيين وعناصر شعرهم ، وثمة الى بيان

١) كتبت الرسالة بين ١٩٤٥ \_ ١٩٤٧ .

لم يكن ظهر بعد كتاب « غيرميشو » عن الوضوع والواقع في أربعة مجلدات تحت عنوان « الرمزية ».

النقاط الارتكازية في فلسفة كل من الشعراء ، اذ ان لكل شاعر مبوز فلسفته . واستطردنا في نهاية الفصل الاول الى ايواد تحديدات الرمزية من حيث هي .

وعرضنا سراعاً في القسم الثاني كيف يلتقي الادب العربي هذا النوع المثالي مقتصرين على ادبنا الحديث خصيصاً بمقدار ضربه على غرار الفرنجة . وارسلنا اخيراً حكماً وئيداً في قيمة ادبنا ومستقبله .

أثرانا سددنا ثفرة في تاريخ الابجاث الادبية العربية ?

بيروت ١٢ ايلول سنة ١٩٤٧

الرمزية في الغرب

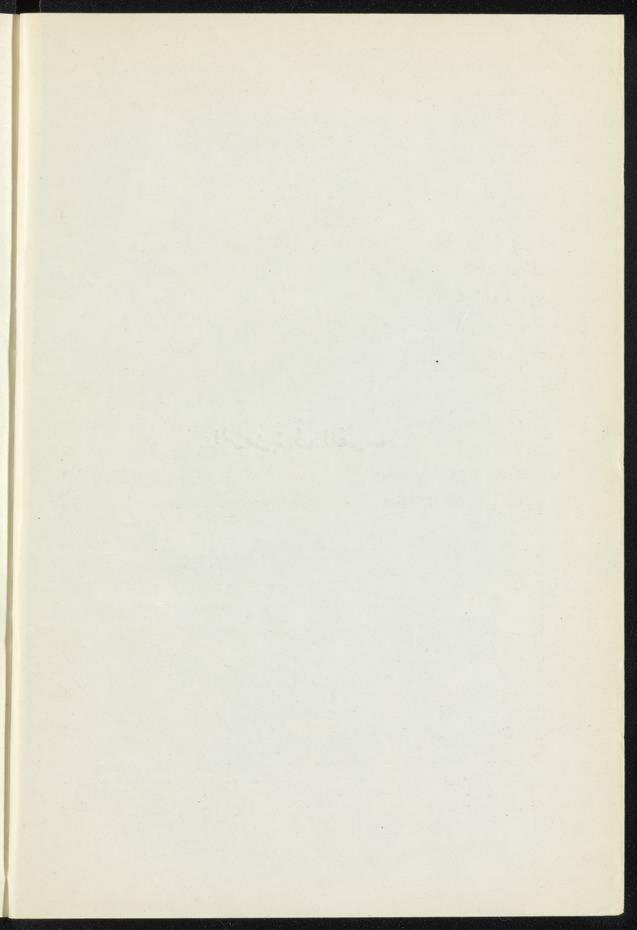

## الرمزية في الغرب

# في سبيل التحديد

اختلف مفهوم الناس لما يسمى رمزية ، فتضاربت آراؤهم بحسب المظاهر التي بها تجلت ، واختلطت عليهم الحقيقة حتى ذهبوا في امر تحديدها مذاهب شتى ، واعتبر معظمهم ان كل ادب غامض هو ادب رمزي ، وان الغموض كل ادكانه ومجمل شروطه الاساسية . وزعم البعض ان هذا النوع من التعبير داء تفشى في الانتاج الشعري الحديث فعطل الوضوح الذي اعتدناه خلال مطالعاتنا لآداب العالم عامة وللعربية منها خاصة . وتشاءم رهط أخير ظاناً ان هذه الطريقة التعبيرية وان اتت بشيء من الرواء واللسين والامتشاق، نهج فاسد، ينقهةر معه التعبير السائغ للخلق الفني ، فيهوي به الى وهدة التعنت وبالتالي الى السخف.

والحق ان هذا الاضطراب حيال ادراك جوهر هذا الأدب ادراكاً صحيحاً لا يرجع الى عدم الروية عند الدارسين فقط ، بل هو راجع ايضاً الى تباين الاشاعات الشعرية عند الرمزيين انفسهم : فبينا 'يعنى «بودلير» بمشكلة العلاقات بين مجالي الكون من ناحية وذات من ناحية اخرى ، وبالانطلاق الى ما وراء الاشياء المحدودة وفكرة الحير والشر ، يتوخى «رمبو» الصور التي تتواعى في النفس الانسانية ، ويتحد كذلك بكلية الحلق الواحدة مبصراً خلال والحروف الصوتية» الواناً ذاتية تشع منها ، فيستخرج قيم هذه الحروف الملوانة و'يسخرها للاداء . اما «ملارمه» فاستهدف المطلق في وجهتيه : ادراك العقل الباطن الذي لا يبلغ اللا في حالة الحلى . فيبلغ معرفة جوهر الحياة الداخلية ، وادراك «الفكرة المطلقة المجردة» . فعمد الى ترويض اللغة ، وهي لغة الجوامد والملموسات اصلاً ، واخضاعها لاداء ما لا يعبر عنه وبدي الى ترويض النفة ، وهي لغة الجوامد والملموسات اصلاً ، واخضاعها لاداء ما لا يعبر عنه وبدي "ان 'يفضي كل تبا 'ين في الجوهر الى تباين في الانتاج .

على اننا آليناً ان نفصل في الامر غب دراستنا لكل منهم . وسنوضح كيف ان في هذا الحلاف تتكامل آدابهم وتتزايد ، وكيف ان رسالتهم الادبية متقاربة في النزوع الجوهري وان بدا خلاف في التعرض . وغمة لاضير في اختلاف طرق الوصول ، والا فما الذي يتيز بعض طوابع الأدباء عن بعض ? أليس في الادب المسمى خطأ بالكلاسيكي – تمييزاً لله عن سواه – أصباغ مختلفة باختلاف مبدعيه ? وهل يمنعنا ذلك عن ستبر آدابهم وتذوقها

وارسال الاحكام في نواحي جمالها حيث يستوجب ذلك ، والاشارة الى المسطرح المسرد ول. حيث ينبغي ذلك ?

فما الداعي الى هذا الاضطراب اذن في مفهومنا للرمزية ان لم يكن التباين في مظاهرها الادبية ? نعتبر أن القلق يعود الى صعوبة في الاساس، الى صعوبة في التحديد، وكل اختلاف في التحديد يفضي الى اختلاف في النتائج، وبالتالي الى اختلاف في المفهوم.

فما هو الرمز ، وما قيمته الادبية ، وما اهداف الذين عنوا به ، وما هي تلك الأسرة الادبية التي لقحت الشعر بهذا اللقاح ، وكيف نشأت ? نحاول أن نشرح هذه المشاكل تباعاً فنأتي على خلاصتها 'جملة وننتقل في القسم الثاني الى تبيان النصيب الذي اصابه الأدب العربي من هذه « الحركة » ومن اهدافها الشعربة .

### ما هو الرمز

« Symbol »: the term given to a visible : جاء في دائرة المعارف الانكليزية object representing to the mind the semblance of something which is not shown but realized by association with it.

« Symbole » : (latin Symbolum; Grec Som- وجاء في معجم لاروس الكبير ان bolom, Signe, marque). Tout ce qui peut être considéré comme le signe figuratif d'une chose qui ne tombe pas sous les sens. — Et « EN RHÉTORIQUE » :figure par laquelle on substitue au nom d'une chose le nom d'un signe que l'usage a choisi pour la désigner.

Le Symbole est un signe relatif à l'objet dont on : وفي معجم اللغة الفرنسية weut réveiller l'idée.

والرمز الاشاري اساس الاديان جميعها في الاصل . اما في الشعر ، فالرمز يعيد الشعر الى طبيعته الاولى ، لان الشعر في اصول اغراضه لا ينوه عن الاشياء الواقعية مباشرة ، بىل يعبر عنها بطريقة صورية اشارية . بحيث ان للاشياء المادية اثرها في المنتج ، فيتكون منه صورة غير واضحة في البده ، تنجلي وتتحدد مع التطور الى ان تنفصل عن الصورة الغامضة ، المضطربة . وعندما يزول الغموض تأخذ الصورة في الوجدان شكلا نهائياً ، وهذا الشكل النهائي الذي بلغته الصورة في تطورها ، اتخذ طبيعة مستقلة تنسكب عنجتلف الاساليب في الناجات الفنية ، فنسميها رمزاً . واذن فالرمز في التجريد العقلي مرحلة نهائية للصورة ، كان من طبيعتها ، ثم انفصل عنها ، او انها هي تجردت عن ذاتها ونزعت الى ان تكون رمزاً ، فيكون الرمز جسداً لآخر تطور بلغته الصورة ، ومن شروطه ان يتحقق في قالب .

 الشكل رمزاً . كأن تقول مثلًا ان لوحة والجوكوندا» لا تمثل «مونا ليزا » كما هي ، بل تمثلها كما حو"لها وجدان الفنان ، تمثل صورة المرأة بعد أن تصفت الصورة وتحققت في اللوحة المعروفة . هكذا نفهم الرمز بمعناه الواسع .

اما في معناه الضيق ، وهو غرضنا ، فيرجع الى تحديد الفيلسوف «كانْتْ » في كتابه :

La Critique de la Raison Pure.

« Le Symbole d'une idée ou d'un concept de l'entendement est une représentation analogique de l'objet, c'est à-dire une représentation d'après les relations qu'entretient ce concept avec certaines conséquences et qui sont les mêmes que celles qu'on attribue à l'objet lui-même avec ses propres conséquences bien que les deux objets soient d'une nature absolument différente. »

فبعد ان ينتزع الرمز من الواقع يصبح طبيعة ، منقطعة ، مستقلة بجد ذاتها . وليس من علاقة بينه ( وهو تشخيص للفكرة عن الشيء ، ولتجريد صورته ) وبين الشيء المادي ، الا بالنتائج . فالصورة الرمزية بحسب ما يحددها «كانت » توحي الشيء الذي ترمز اليه ، وهذا الا بحاء لا يتأتى بواسطة تشابه في المظاهر المحسوسة بين الصورة المجردة والشيء ، بل بواسطة علاقات داخلية بينها ، من مثل النظام والانسجام والتناسب وغيرها . ولا ريب في ان ذلك يفرض لدى القارىء او المتذوق عامة قوى خلاقة شبيهة بالقرى المنتجة في الخلاق .

والانتاج الفي عامة رمز للفكرة المجردة التي في الذات عن الاشياء الواقعية المحسوسة . كنحو قولك إن خبر 'موسى في التوراة هو بمثابة الشيء ، وأن الصورة التي استمدها ميكايل انجاو مختلفة في الجوهر والمادة عن خبر 'موسى وإن كانت مستقاة منه . واصبح موسى التوراة فكرة مجردة ، ثم تحققت في تمثال ، واصبح التمثال مثاراً لحبر موسى ورمزاً بوقظ في المتذوق تاريخاً كاملاً . واذن فهذا الرمز يذكرنا بالشيء المادي وبوحي البنا ما بوحيه . وليس من علاقة بين « الشيء » وهو حكاية موسى — وبين « الرمز » وهو تحقيق الفكرة الجردة في قمثال – الا بالنتائج . فالحبر الوارد في التوراة والتمثال الحجري ، من طبيعتين عتلفتين . ولكنها بوحيان في نفس المبدع او المطلع نقارباً في الجو الشعوري .

وكأنما لجأ « برغسن » الى نظرية «كانت » واخضعها لمذهبه الحدسي . فالرمز في رأيه « اداة عقلية »تكن صورة منالصور ان تنضم الى اخرى بحسب قانون المطابقة ( Identité ) . والرمز صورة بماثلة ( Analogique ) على طريق الحدس ١ .

اما «هيجل» فيجعل «للرمز» قيمة «استنتاجية» (Synthetique) بدل القيمة التاثلية او التشابهية التي اختطها «كانت». فالاستنتاج في رأي «هيجل» يجمع بين مظاهر الكون، وهو رمز الانسجام الكوني والوحدة الاساسية. فكل ما في الكون يتصل ما بينه ببعض

Eigeldinger. .../... Le dyn. de l'image dans la poésie Française P: 172 (1

صفاته او ببعض مظاهره.ويذهب كارليل » الى أن كل ما يحيط بنا رمز ١ . أليس في ذلك رجوع الى نظرية المثل الافلاطونية القائلة بأن كل ما في الوجود الحسي ظل لعالم تجريدي أمثل وأكمل ? أليس في الشعر الرمزي رجوع الى المثالية الفلسفية ?

وبميز « جورج بونو » في كتابه « الرمزية » ان للشعر كما للفلسفة وجهتي نظر مختلفتين في الرمز . وجهة استنتاجية تنبثق من المثالية الصافية والتجريد البَحْت. ومن هذا القبيل كان شعر « ملارمه » . ووجهة تشابهية تبدو في شعر « بودلير » وبنوع خاص ، تتجلى في قصيدة « العلاقات » حيث بجعل بودلير كل ما في الطبيعة متصلاً ، متشابهاً . وللتفرقة بين الطريقتين نقدم المثل الآتي :

يقول بودلير في قصيدة عنوانها « الجال » : « انا جميلة ايها الفانون ، كحلم من حجر » . فوضع المشبه ، والمشبه به ( وهو غريب في باب معناه لان الحلم لا يكون من حجر ، والواضح هنا انه قصد الجال الذي لا يبكي او يتألم ولا يضحك او يفرح ، والحاهو صامت ، عميق الصمت ) ، وجعهها باداة تشبيه « الكاف » . اما « ملارمه » فقد كان يجرد صورة « حلم حجر » ، ويعمد الى وسائل داخلية ، في التعبير ، تبين فكرة « الجال » ، فيرفع مثلاً حرف التشبيه ويحذف المشبه « انا جميلة » ويحدث النداء « ايها الفانون » بتآلف الالفاظ والحروف . غير ان نظرية « بونو » في تقسيم الرمز الادبي الى وجهتين كما قسم في الفلسفة ، يحتاج الى بعض التعديل في نظرنا . فان الرمز في ادب « بودلير » و « فرلين » ليس رمزاً بالمعنى الحاص الذي نفهمه . فبينما الرمز يعبر عن تمثيل تجريدي فكري ( conceptuel ) و « يظل محافظاً على سيادة الحدس والفكر الاستنتاجي »، و يعتبر تلك الفكرة الصافية نفسها التي تحاول ان تتجسد سيادة الحدس والفكر الاستنتاجي »، و يعتبر تلك الفكرة الصافية نفسها التي تحاول ان تتجسد الشيء عن محتواها المادي . الا ان هذه الاستعارات المستقلة بعض الاستقلال عن محتواها المادي . الا ان هذه الاستعارات المستقلة بعض الاستقلال عن محتواها المادي ، مهدت السبيل للرمز بمغناه الادق كما يبرز في شعر « ملارمه » وهو وحده هو الذي حقق الرمز الشعري بحسب ما فهمناه في تحديدنا اعلاه .

Le Symbole poétique est une fiction : ولقد حاول بعض كبار النقاد ان يحده بقوله لله يعض كبار النقاد ان يحده بقوله ولقد حاول بعض كبار النقاد ان يحده بقوله concrète, figurée, mouvante, plastique et colorée et animée de sa vie propre personnelle, indépendante, capable de se suffir à elle-même, de s'organiser et de se développer; mais une fiction dont la « correspondance » est entière avec un sentiment ou une idée qu'elle enveloppe. 2

فهو – بعد ان يلحق به الصفات الحسية ، يجعله متحركاً بذاته ، مستقلًا ، يكفي نفسه

Bremond - Poésie Pure p . 122. (1

Brunetière, Evolution de la poésie lyrique, p. 249 (15 · leçon). (v

بنفسه ، فيتكون وله علاقة كلية بشعور باطني او بفكرة ·

Le symbole est le résidu de la : ولربما كان « بوڤيه » افضل من حاول تحديده distillation intellectuelle, l'essence concentrée d'une conception.

اي ان الرمز هو بقية التصفية الفكرية ، والجوهر الاقصى في كل تشبيه ١ . وان الرمز « يفترض » فكرة ، وكل رمزية تفترض شيئاً بما وراء الطبيعة، اي بعض فكرة عن علاقات المرء بالطبيعة التي تحدق به « او بالجهول » .

زد على ذلك أن الرمز لم يعد آلة أو وسيلة لنزعة أدبية أو مدرسة معينة في « فرنسا » وأنما غدا طريقة تعبير بة عامة ، لا يستغنى عنها . فالفنون التي تنطوي لنسبر الاعماق أنست به لأنه – كما تبين يستخلص مجمل المادة التي تحدق بنواة الفكر ٢ . ويقول ( E . Friser ) وليس الرمز » شيئاً أو اشارة تتحدد ، ولكّنه وسيلة فنية « بها يسعنا أن نوحي كل شيء « أو نعبر عن أية حالة من الحالات النفسية . كل ما في الكون ينزع الى أن يكون ومزا « بعامل الفكر الذي يستوجد العلاقات غير المنتظرة بين العالم الحارجي والداخلي ... أن « الرموز مستند التنظيم الشعري الذي يبيح لنا ولوج ناحية من ذاتنا لا تبلغ الا بوسيلة الرمز ... » "

ثم ان الاستعارة النامية ، المتتابعة ، المختلطة ، والتي تجسد الفكرة في جهاز صوري ، وشعوري وفكري ، والتي من باب الايجاء لا من باب المعنى المحدود ، توسع افق الشعر وتوحيه كما سيمر في باب الايجاء ، حيث تقرران الايجاء شرط اساسي من شروط الشعرالذي نعتوه «بالرمزي» ، ويحدثنا « مارسيل رءون » في كتابه « من بودلير الى الفوق واقعية » ان في الاحلام وفي الحالات الحالمة وموزاً تصدر عن النفس لتعبر بطريقة تلقائية عما يجول فيها . والرموز هذة ليست بالحق تعبيراً او ترجمة بل هي حالة تحلم ذاتها ، او بالاحرى حالة النفس في الحلم . وبما أنها ليست تعبيراً ، غدا من العسير أن يعبر عنها وأن تفسر ، أذ أنها اصبحت من الجواهر البسيطة (أي غير المركبة ) التي تمر في نفق الذات ولا تقبل التفسير والتحليل . ومن هنا نشأ الخلاف حول تفسير الركبة ) التي تمر في نفق الذات ولا تقبل التفسير والتحليل . ومن هنا نشأ الخلاف حول تفسير الرمز ؛ وجعلوه ذا أوجه وقيم متعددة والعقل وعن المنطق اداتها (صنه ٥٠ - ٥٠) .

Eigeldinger, Ibd. p . et 173. Bouvier, Initiation à la litt. d'aujourd'hui . (1 p . 17 et 18 .

Évolut. de la Poésie lyrique - Brunetière. ( \*

Le Dynamisme de L'image dans la poésie française p. 172. ( 🔻

Paulhan , La double fonction du Language p. 77. (£

## اغراض الرمز

وبعد ان انقشعت امامنا اصول الرمز ،نحلل فيما يتبع أهمية الرمز كتعبير ادبي، إذ اصبح كما تبين في وجهة نظر « فريزر » وسيلة فنية . فما هو معاد هذه الوسيلة ، وما هي امكانياتها الادائية في حقل الشعر ؟

ان المدرسة و البرناسية » قصرت همها على تصوير الحياة الواقعية في نقلها الواحساً وائعات ، ولكنها جامدة و متعضية » بحيث ان مختلف نواحي المرئيات تبوز في اجزاء هذه اللوحات. اما الرمز ، وهو بطبيعته متحرك ( dynamique ) لانه انتقال مستمر ، فيضع في هذه الجوامدالموضوعية ( objectifs ) حياة ، لانه يحولها الى كائنات نفسية ( subjectifs ) تتدرج في تطور ، او لانه لا يراها الا من خلال الذات الازلية التغير بحسب رأي وليم جيمس وبرغسن في التيار الداخلي . فلا مندوحة اذن عن البت بان الرمز دائم الحركة كالحياة وغرضه النقاط ما هو دائم الحركة . فينجم عن ذلك :

ان الرمز وسيلة للتعبير عن زوايا غامضة في النفس لا تقوى لغتنا – وهي لغة الجوامد الن تعرب عنها . فحول العقل الواعي الذي تكونه الفاظ حياننا البيولوجية ، هالة مغمورة بالضباب وبالابهام ينهد دونها التعبير المادي ، ويجدر ان ينقشع هذا الستار المبهم الذي يكتنف الذات . فبينا نرى الالفاظ العادية مأسورة في حدود الشيء الملموس ، نتبين ان الرمز يلج تلك الهالة العجبة المسهاة بمخبآت « اللاوعي » .

وعليه فالرمز ايحائي بجرهره ، واعني بايحائي انه لا يقف على قدم الاشياء المادية ليصورها، بل يتعداها لينقل التأثير الذي تتركه هذه الاشياء في النفس بعد أن يلتقطها الحس . فهو اذن لا يعبرعنها بقدر ما يدبر عن الاجواء الضبابية المبهمة التي تسرّبت الى اعماق الذات المتفرعة المتباعدة الاطراف والاصول .

ونشأ عن ذلك أن الرمز علاج ناجع للغة العاجزة التي لا تفي بكامل شروط الاداء ؛ فهو متمم لها 'يقيلُها من عثرتها .

وان الرمز يطلق العنان للنفس حتى تنطوي على ذنها لسبر غور بعيد، فيحررها بعض الشيء من العامل المنطقي العلمي المتجمد، الى قوة اخرى، لا تدرك قرارة « اللاوعي » الا بها ، الا وهي الحدس. ولقد برهن الفيلسوف « برغسن » ان قسماً غائراً من النفس لا يكشف عنه المنطق والعقل الذي يعي نفسه بل هو منوط بالقوة « الحدسية » في الانسان ٢.

Bergson L'Évolution Créatrice Intro. p. 1. ( )

٢) النظرية في مجمل مؤلفاته وبنوع خاس محثه L'Évolution Créatrice, L'intuition

ثم إن الصورة بهذه الوسيلة تنعتيق من المادة لتصبح مجردة . فنستنتج ان العالم الواقعي لا وجود له الا مجسب ما تتمثله وتكيفه مخيلتنا . وتحتم بالتالي وجود عالم صوري مجرد كالعالم الذي في المخيلة الحالمة ، يتعطل فيه كل شيء الا المخيلة، حيث تبتعد آفاقها الى ما وراء حدودها المعهودة . « فازدهت المناخات الداخلية ، وزينت صورة الواقع فيها بالوان غير مألوفة ، لا تحمل من صفات المادة شيئاً ، الوان ابتدعتها المخيلة المحض . وكان ان انخذ الرمز قيماً معنوية نسبية للاشخاص ، لان الصور توعي في ما لا توعيه في سواي والعكس بالعكس أ »

ونتج عن زخرة هذه الصور ونسبيتها وازدحامها ، التجريد ، ثم الغموض . وذلك ان لغة الخطاب اذا غصت بالصور تشابكت اجزاؤها وصعب استخلاص بعضها من بعض ، فغمضت واوصدت ابوابها دون المتفهم . « فاذا غزرت الصور نزع الانشاء الى الغموض » . فدلك ان الغرض من الرمز باوغ الصفاء كما هي الحال في حروف علم الجبر . وعندما يحدق به الغموض تثقل على القارى المعالية المبتغاة ، لازدحام الصور ولتوافر المجردات الفكرية فيه .

وكان من جر"اء هذا الغموض ان تضاربت المعاني ، واختلفت الآراء في تفسيرها . فعملوا الرمز معنيين او عدة معاني مما سماه « Le Parallélisme Multiple: « Baudoin » وكانما هذه المعاني المستخلصة تتمم بعضها البعض فتتعاقب وتناوج . ولوبما صاروا الى ال المعنى المحدد مناف لطبيعة الشعر . فللشاعر ان يحبو قطعته الفنية معنى معيناً ينطبق على نفسه ، دون ان يحون معناه هذا مطابقاً للمعاني الاخرى التي يفترضها الناس . ولكنه لا ينافيها ضرورة بل يكملها ؟ .

ان الرمز ، بتجريده من الحس ، منوط بالمثل التي يصطفيها . فهو لم يعد من مضمون الماموسات بل ارتقى الى حيز" «المعقولات» ، الى عالم العقل والنجريد .

ويكون ان الرمز ارتفع من حقل الملموس الى المعقول، فارتقى بذلك من القيم الموضوعية على انها نسبية ، الى الحقائق الداخلية الشاملة ، انتقل من الحاص الى العام ، من المحدود الى اللا محدود ، من الواقعية الى المثالية ، الى «الرمزية» . على ان الانتاج قرص على الرمز ان 'يو جع المجردات التى بلغها الفكر الى حقل المحسوس ، وان ينظم المجرد في المادة ، وان يجسد الفكرة. فاصبح هذا الجسد مشتملاً ظاهراً على مادة ، وهي معنى اللفظة القريب، وعلى تجريد مثالى ، هو مرمى هذه اللفظة العمد .

على أن لهذه المبيزات اخطاراً نجملها عا يلى :

Raymond, De Beaud. au Suré alisme, p. 49 - 50. (

Valéry, Variété III, p. 80. (v

فاذا استخدم الرمز استخداماً تقليدياً ميكانيكياً لحق به صدأ التقليد ، وفني الابتكار ، وبري مع الزمن الحان يهوي الحى الفساد . هذا ما طرأ في الجيل الرمزي الثاني – على شاعر له روائعه ، ولكنه اسف حيث جاء مقلداً لمن سبقه ، فلم يعد الى حقيقة الرمز في مشاليتها ، واغا نقلها مقلداً فاتت جامدة باهنة مبتذلة ١ . وهذا ما الم ببعض شعرنا الحديث كا سيتبين . وان هؤلاء المقلدين في الادب الفرنسي لم يستقوا من مثلهم وفكرهم وصورهم رموزهم بل مسخوها عن الميثولوجيا، فجمدت وابتعدت عن طبيعة الرمز المتحركة، الوثابة ، الحائمة حول الذات لنلتقط الحفايا التي لا يعبر عنها الكلام ذو المعنى المحدود المألوف . وهذا ما أصاب مورياس

ورينيه والمدرسة البيزنطية التي عقبت الحركة الرمزية في فرنسا . والحق ان «ملارمه» وحده هو الذي انتهى الى تحقيق الرمز وحققه في كنهه الفلسفي وفي قالبه الشعري" .

« ثم ان جمال الرمز قائم ولا ريب على عمقه ، وعلى عظمة الفكرة فيه . ولكن الوضوح ايضاً شرط اساسي واجب الوجود ، ملازم للانتاج • ولو سلمنا جدلاً ان لا عمق بلا رمز فلنستام ايضاً أن الرمز ينهاراذا فقد ميزة الوضوح ، فالوضوح من اركان الفن ، وعنصر ملازم لجماله . وبفقدانه يكون الشعر كفن ، قد خسر دكنا من اركانه الرئيسية ، ٢ .

وُبعد ان وطأنا بحديث عن ماهية الرمز واهميته التعبيرية واخطارها ، نستأنف البحث في كلام عن الجو الذي في ظلم ، او عقبه ، نشأت الرمزية .

### الاجواء التمهدية

## ا \_ فش الانجابية العلمية :

على انقاض الفكر الفلسفي في القرن الثامن عشر وفي الربع الثاني من القرن الناسع عشر وني الزبع الثاني من القرن الناسع عشر وني انتاعة علمية ايجابية وظهر في المقدمة الفيلسوف Auguste-Comte ؛ وقد تفشت رسالته الايجابية ١٨٣٠ – ١٨٤٥ ولكنها لم تتعمم الاعبر عام ١٨٥٠ . وكانت النزءة الفلسفية هذه تميل الى تفسير الوجود عن طريق العلم والعقل ، وفي مذهبها ان كل ما في الكون موضوعي، تحلله المعرفة العقلية ، المرتكزة على الحس فالمنطق ، وان الحوارق والغرائب ليست سوى اوهام ، وما هي من الواقع بشيء . وتقول ان ما يدركه العقل هو وحده واقعي ... وشاعت النظرة الايجابية بين نشء ١٨٤٠ – ١٨٥٠ . ومنهم من قام ليخطئها ويصدها . ولكنهم ، على غير معلمة منهم ، كانوا يفكرون من خلالها ، وينتجون تحت تأثيرها . ومن

۱) المعني هنا « Albert Samain ».

L'Évolution de la poésie lyrique — Brunetière. (v 15° Leçon, Le symbolisme. — p. 276 - 277.

عداد الذين درأوا خطرها عنهم كان و ارنست رينان » و ولكنه لم يستطع انعتاقاً . ففي كتابه و مستقبل العلم والفكر » - ١٨٤٨م كان ايجابياً بدوره لأن كتابه نتاج تفكير متبادل بينه وهو المؤرخ الفيلسوف الفيلولوجي، وبين الكياوي المعروف و برتلو » و كأنما اجتمعاليسيرا الحياة الفكرية في تلك الحقبة . وتأثرت بذلك الانجاه الجديد كل الابحاث التاريخية والنقدية ، كا تأثرت الفلسفة ، والاستقصاءات والسياسيات ، حتى والاوهام الرومانتيكية ١ فاهملت المطلقات وتحدث المفكرون عن خصائص الموجودات . كانوا قبل ذلك يبحثون في صيرورة الانسان ، فغدوا يهتمون بكينونته وماهيته . كانوا الى ذلك العهد يعتبرون كل شيء كائساً فانبروا يتساءلون لم هو كائن وكيف .

الا ان هذا النيار الابجابي الذي نظم اسمه اوغست كونت قصر عن تفسير الكون بكليته، والاشياء بمجملها، بحيث ان عوالم اخرى من المعرفة غابت عن المنطق والعلم ، وظلت عازبة عن متناول العقل ، لان النهج الابجابي بوسائله الوضعية عجز عن استقصاء الحقائق النهائية ، وعصيت عليه شروح خرجت عن دائرة امكانه . فنشأ « رد فعل » في وجه الموجة « الابجابية » . « رد فعل » خذل عن ايقافها بدءاً لنشاطها ، ولكنه ما زال مخمد من حدتها شيئاً بعد شيء حتى احتشدت انفعالات مختلفة تنافضها. فانقضت المشادة، وكانت الغلبة ، كما هي سنة البقاء ، « لرد الفعل » .

ثم ان بعض المفكرين لم يرتاحوا الى شروح العلم وتفسيره ، على انه تفسير ناقص . وشعروا ان في الكون سراً لم يدرك كنهه بعد . واحسوا ان هنالك هيكلا لا يزال مقفلاً وفي قبضة المجهول مفتاحه ، وان الفكر الايجابي لم يصب المفتاح الذهبي المنشود ...

كان العلم يبنغي نفي « العجيب والمجهول » ولكن العجيب والمجهول لم يبوحا حقيقة لم يُكشف عنها النقاب . فنتائج الامجاث العلمية اعيت ، ولم تبلغ النفسير الكامل التام .

وفي عام ١٨٧١ ترجم كتاب «سبنسر» المعروف «بالمبدادي، الاولى». وسبنسر في مبادئه ، ينافض نقاط الارتكاز الفكري الذي اثبته «كونت». فبينا يحبل «كونت» كل ما في الكون الى مادة خاضعة للبحث والاختبار في مبادئها واصولها ، وتطورها وصيرورتها، ونتائجها ، يثبت «سبنسر» في القسم الاول من كتابه ، بخلاف ذلك ، ان في الكون قوة خارجة عن المنال ابدعت العالم وستيرته ، وتسيره . وان الكون مظهر من مظاهر هذه القوة الغريبة ، ولكننا سنظل عاجزين عن ادراكها ، وسيطل الجهول «مجهولا».

١) ان الاوهام في الشعر الرومانتيكي تزعت الى الواقعيات في شعر فينبيني مثلا ، المختلف عن تزعات « شاتو بريان » و تليفات « موسه » و تأملات « لامرتين » .

La puissance dont l'Univers est la manifestation, est complètement impénétrable. (1)

ومن البديهي ان تحاول هذه النظرية صد الانجاه العلمي ، اذ تبين عجز العلم ، باثباتها « للمجهول » ، وان تنهج نهجاً آخر لبلوغ المعرفة . وسنشير الى هذا الاتجاه في الادب الذي سموه « رمزياً » .

## ٢\_ الحركة الدينية:

من المتعارف أن العكوف على دراسة الحقائق الدينية واصولها الميثولوجية الاولى ، برذ في المانيا أولاً . ويبدو أن « كروزر» هو أول الباحثين ، وأنه هو الذي وجه الابجاث الميثولوجية انجاهاً جديداً . «فخلق للميثولوجيا عهداً مستجداً ، بحيث لم تعد نسبج خرافات، بل غدت نظاماً من التصورات الفلسفية يتحقق بالصور المحسوسة » ٢ . ثم أن «بانجامان كنستان» عمم مبدأ «كروزر» في الدين الميثولوجي . وعني «كينيو» بترجمته ، وأضاف بعض الاضافات ٣ . لم تكن ميثولوجيا الاولين سوى مجموعة صور منظمة تعكس القوى الطسعة العجسة

كما تتمخض بها النفس. وعالم الميثولوجيا مجد ذاته رموز ، يشتمل كل منها على معنى صوفي او فلسفي . وتتضمن جميع الخرافات اليونانية الدينية عميق المعاني، ثرة العصور الطوال. وسرعان ما راجت نظرية الميثولوجيا لما فيها من تأويل يأباه الابجاب العلمي ، ولما تتضمن من رموز . وشاعت الفكرة التي كانت المانيا مصدر انبعائها ، وتعممت في مؤلفات ومعاجم خصيصة بالميثولوجيا : فان « تالس برنار » ألثف عام ١٨٤٦ « معجم الميثولوجيا الكونية الرومانية ( ١٨٣٠ – ١٨٣٥ وفي عام ١٨٥٧ وضع مؤلفه ) . ونشر « ا . فوري » عام ١٨٥٧ « تاريخ الاديان اليونانية القديمة »، وتوجم كتاب « ماكس مار » وهو محاولة في المثيولوجيا سنة ١٨٥٩ .

غير ان البحث انتقل من الاديان اليونانية الرمزية الى التنقيب في نشأة الاديان الاخرى كاليهودية ، والمسيحية خاصة . فان « ستراوس » وضع «حياة يسوع» عام ١٨٣٥ و نقل كتابه الى الفرنسية سنة ١٨٣٩ ، بما حمل « ارنست رينان » في ١٨٤٨ على الشروع بتأليف كتاب يستعرض تاريخ المسيحية ، فيخضعها للنهج العملي نافياً عن شخصية المسيح تلك الهالة الالهية

Parnasse et symbolisme, Martino p, . 139. (1

Revue Encyclop. Déc. 1820 cité par Martino-, p. 35. (\*

Martino, p . 35. (\*

Martino. p: 35 et suivant. ( &

العجيبة ، باسطاً ، في الحقل الانساني ، كل ما حاكته المسيحية حول صفات الربوبية والالهيات. وصدر كتابه عام ١٨٦٣ . وكان فيه ما يدعو الى ثورة في الفكر .

وهكذا أنتشر هذا الاشعاع الهنديّ رويدارويداً حتى اجتاح سائر التيارات ؛حاملًا الى الانتاج الفكري الاوروبيّ،ونخص منه الادب الفرنسي ، بذوراً مختلفة ، فلقحه بها . وشاع المبل الى ما سموه التشوق الى الاصقاع المجهولة ( بودلير \_ رمبو ) . ومنه نما تذوق الاوصاف الغرية التي اختلقتها المختلة .

اما الميل الثاني « فروحي فلسفي » : ان في بذور الفلسفة الهندية والدين الهندي ما حمل بعض عارفيه الى هدم معالم العلم الايجابي . فدعا اشعاع الدين الجديد الى نقض المادة ، والى التعويل على قوى الروح التي بمستطاعها ، اذا انحسرت عنها ادران الجسد، ان تنصل باللا الارحب ، بالذات الحق المطلقة ، بالسعادة ، بالحقائق الحالدة ، بالنرقان . وفي هذا الاشعاع ان كل ما في الكون نسبي وان النفس هي مطلق السعادة ومحض الكينونة . وما العالم الحارجي (Cosmos) غير ظل وانعكاسات وتعليلات وهمية ، ومن الضلال اعتباره حقيقة حقاً لا تقبل التغيير والتبديل . والمبادى • « البوذية » تبحث أيضاً بالوجرد واللاوجود . وعلى اثره نشأت نظرية « الوهم » ( Illusion ) البوذي التي جعلها « شوبنهور » عماداً لفلسفته .

وكثيراً ما عمد الرمزيون \_ في تابغهُم نحو المطلق والانعتاق من الجسد، وفي انطوائهُم على ذواتهم يتأملونها ويتأملون الكون \_ الى التلهف البوذي والى وهم شوبنهور سيما وان

Martino, Parnasse et Symbolisme, P. 41. ( v

الشعر الهندي الغنائي شاع وشبكاً ، وكذلك شاع المذهب ، وعمت نظرية الفيلسوفالالماني في مختلف الاوساط الادبية والفكرية .

## ٣ \_ في زار اللاوعي \_ وعلى هامش الوافع

عرضنا ان النظرية الفلسفية على اضطلاعها لم تتمكن من تفسير مجمل لمظاهر الكون ، فلجأ المفكرون الى وسيلة اخرى ، حملتهم الى الشعور بان وراء الأمكان الايجابي سراً لم يكشف، ومجهولاً لم يستكنه . والى جانب هذه النزعة نحو المجهول ، ادلى علم السيكولوجيا بان في الانسان حالتين : واعية ويدركها العقل والايجاب ؛ وغير واعية قصر العقل عنها . وقد تكون هذه الزاوية من الانسان هي الحقيقة ، وقد يكون الواقع الموضوعي سراباً . ثم ان القوة اللاواعية هي التي تصير اعمالنا وتحدد تصرفاتنا ، من حيث لا ندري ، فهي المحرك الاول ، اذن ، لا تؤثر فيها العوامل الحارجية ، ولا التبديلات المادية ، لانها حقيقة ثابتة ، وفيها يكمن جوهر الانسان كانسان ، وبها تنفسر أعماله جمعاء .

وفي سنة ١٨٧٧ توجم الى الفرنسية كتاب « فلسفة اللاوعي »للالماني « هارتمن »وشاءت الحركة غب ذلك حتى افضت الى العلامة « فرويد » ، وايقظت الادب والفكر على ناحية في المرء غامضة، مبهمة ، تطفو على الوجدان عندما يغور الضمير الواعي ، ويطلق سراح المخيله المتصورة. واكثر ما يكون ذلك في « الحلم » ، او عندما تتعطل الارادة فلا يتكيف الفرد تبعاً لما يقتضيه الواقع الاجتماعي .

والى جانب واللاوعي، عمت فلسفة وشوبنهور، وهي – وان لم نقف في وجه التيار العلمي – اعلنت ، على الافل، ان في التيّار عجز ً وان في الوجود غيباً مرصوداً لم يذلل بعد. فتكونت فكرة و التشاؤم، والتلذذ بكل عجيب ، والتلهف الديني ؛ واتحدت ، وتقاوت متداعمة ، ونشأ تيار من المثل الالهية . . و وارتد بعض المحدثين من الفلاسفة عن الواقع حتى نفوه ، أ .

فما الواقع اذن الا مظهر ، وسراب باطل ، نحو"له ونبد"له كيف شئنا . وكذا ، فان الموضوعات التي كانت ينبوع الشعر البرناسي غاضت ، واهملها الومزيون ، لانهم كرهوا الواقعيات واستنكفوا عن ادائها ، وانفنوا من تصويرها . وافضى بهم الأمر الى سبر الغور في الحماق الذات ، في الباطن اللاواعي . لأنه هو الذي لا يتبدل ، والجوهر كل الجوهر فيه . وانتاج « رمبو » و « ملارمه » قائم بمعظمه على هذا الانحناء فوق جوهر الانسان الحق ، فوق اعمق العلاواعية . ثم ان فكرة «بودلير» هي التعبير عن احلامه ، وما احلامه إلا " الجاد الروابط بين مختلف مظاهر الكون . وكل من « الحلم » و « اللاوعي » ينفيان الواقعية

Martino, Parnasse et Symbolisme, p. 140 (v

والواقع . والأدب أزياء . فراج ذكر الادباء الذين فروا من الحقيقة الواقعية ، تفرقة لها عن الحقيقة اللاوعية ،ولجأوا الى فضاءالاحلام الغريب. من هؤلاء « ادغار يو في « قصص عجيبة »، وقد نقلها الى الفرنسية الشاعر « بودلير » .

هذه هي الاجواء التمهيدية العامة التي شغلت مفكري اوروبا ردحاً من الزّمن يتراوح بين ١٨٣٠ – ١٨٧٠ . الا ان هذه لم تكن سوى اجواء ، وهي وحدها عاجزة عن ان تولد «الرمزية». فالفكر الايجابي الذي ورد ذكره ساهم في انشاء الانجاهات البوناسية بقدر ما اثر «ردّ فعله » في خلق الميول الرمزية في الادب. فما هي العوامل الحاصة التي عملت عملًا مباشراً ، فولدت الرمزية في احضانها وترعرت ؟

'يرجع « Brunetière » تكوين الرمزية الى تأثيرات ثلاثة : ١

ا — اذاهر الشرلشارلبودلير: وصدرعام ١٨٥٧. وقدذ كر العلامة ان تأثيره ما كادان يتخطى الى الشعراء المبرزين من مثل «كويه» و «اريد يًا» و «برودوم» حتى كو"ن نفسية النشء الذي تلاهم. ويضيف ان بودلير قد اهندى الى فكرة التآلف بين مختلف مظاهر الكون وجمعها في نظرية «العلاقات» حيث تتحد الطبيعة بكاملها في الواحد الاعظم، وتلتقي اشكالها المتغيرة المختلفة. ويورد ذلك في قصيدة له تحت العنوان نفسه، مؤدى بعضها: « الطبيعة هيكل ذو اعمدة حية تنبعث منها كلمات مضطربات. فيمر الانسان في غابات من الرموز تحدق به، بنظرات ألفته. وكما تتازج الاصداء الطويلات في البعيد، في وحدة مظلمة عميقة، واسعة كالليل والضياء، هكذا تتجاوب العطور والالوان والاصوات الخ...»

ثم يردف : ان في هذه القصيدة بعض جوهر الرمزية ٢. وان بودلير آدخل على امكانيات الاداء قوة من الحس لم تعرفها الالفاظ قبل ذلك . وانه هيأ نظريتين « لا ندري ايتها الحطر من الاخرى : فظرية الفن للفن ، ونظرية التقهقر « décadence » . ويشير غب ذلك الى رأي ابداه « 'غو تبه » في مقدمة « ازاهر الشر » ؛ يأتي خلالها على نقاط مؤ داهاان بودليرأراد : (١) ان 'يثير في القاري الشعور بالجال بمزوجاً بمسحة من الذهول والتعجب والندور ، (٢) أن يصبغ الشعر بصبغة النصنع التي تتنافى والطبعية والبديمة ، (٣) وان يجعل فيه ميزة الفسق والتهتك . بصبغ الشعر بصبغة النامل الثاني في زعمه فهو ترجمة « القصة الروسية » ودخول الفن التصويري الذي يرجع في ميوله الى عهد سبق رفائيل . ولقد كشف « E.M. de vogué » حقيقة القصة الروسية عام ١٨٨٤ . ومقامه من هذه الحركة مقام « شاتوبريان » من الادب « الرومنتيكي » الروسية عام ١٨٨٤ . ومقامه من هذه الحركة مقام « شاتوبريان » من الادب « الرومنتيكي »

١) تطور الشعر الغنائي « برونتيبير . س : ٢٣١ –٣٤٣ من الدرس الحامس عشر وعنوانه «الرحزية»

لأن كتابه موحلة ابتداء للعهد التصوفي الادبي. وكأنما ارتاحت الاتجاهات الفلسفية والاخلاقية والسياسية والفنية والشعرية جميعاً الى ما عثرت عليه في هذه المبادئ ً ١

ويقول برونتيير ان وتولستوي، و «دوستيفسكي» لم يكن همهما سوى ابراز «الاصطناع» والبعد عن الطبع والبديهة ، والترفع عن المدنية الحديثة . وكذا كانت رسالة الذين سبقوا رفائيل . ويشير الى دراسة «جون رسكن » في مدرسة الفن التي سبقت رفائيل في التصوير التزيتي وملخص رسالتهم الفنية ما بعض ترجمته :

« تعلموا الطبيعة ، وتلقنوها ، ولا تكنفوا بالمظاهر . الجأوا الى الاعماق فليس الغلاف الشيئاً ، اما القلب فهو اللباب ، وهو كل شيء ، فينبغى ان نصيب القلب . اف جمال العذارى اللواتي من صنع رفائيل قائم على وهج اللحم والجسد والازدهار المادي الذي المحين دون جمال الغريب المعجز العجيب . . . فعذارى الاولين لا ينالهن الحس بيد انهن و اقرب الى الحقيقة . وهذه الحقيقة الداخلية لاتدرك الابوسيلة واحدة الاوهي المحبة . كونواانسانيين و وتعلموا دين الالم الانساني . وان اعجز كم ذلك، فتعلموا سر الوحدة التي تربط الناس ما بينهم » . ٢ ان هذا الدخول الى ما وراء الملموس وهذا الشعور بان في الذات كياناً اخر غيير المادة ، هو الحقيقة الاولى والاخيرة ، وان في الكون كياناً غير الذي يقع منا بحس . فولد ذلك في نفس الروزيين نوعتهم الى النفور من الظواهر المادية باعتبارها خيالا يفني ويتبدل بحسب ما تراه النفس ، وولد توعتهم في سبر الغور .

ج - « ريشار وغنر » . غير ان لهذه الانفعالات ذابت في موسيقى « وغنر » وتوحدت بمفهومه للفن عامة . ذلك ان فن « وغنر » فن مريض. فنزعته «الهستيرية» العصبية وتشنجه الطبيعي، وحسه المضطرب، وذوقه الحاد ، وعدم استقراره ، وابطال رواياته تكو نجميعا صورة واضحة لنفسه العلملة المريضة « Wagner est un Névrosé » . ٣

وقد اعتبرت نفس « وغنر » مثال النفس الحديثة المعاصرة لتلك الفترة الادبية ، بكل معانيها لما في جهازه العصبي من احتدام وانقباض، ولما في فنه من قسوة وعنف ، ومن تصنع وتمويه ، ومن براءة وطهر . ويحاول العلامة ، نضو ذلك ، ان يتبين العلاقات التي تصل بين « وغنر » و « بودلير » شارحا ان رسالة « بودلير » الادبية كانت ايضا تبشر بالقسوة والتصنع . فهي رسالة توبط الموسيقي بالرواية الروسية وبفن الرسم الانكليزي المذكور . فلقد حاولوا جميعهم اختراق المادة لباوغ ما وراءها ، ولادراك السر الاعظم . وفن « وغيف في زعمه كان روحانيا بجوهره ، حتى انه بلغ «النصوف» والانعتاق من الجسد . وذلك

Martino, p . 141. ( )

Brunetière, Evolution de la poésie lyrique, 15e Leçon, p : 238 - 239, (x

Brunetière, p : 240. (v

عن طريق « المحبة » ، والمحبة قد نثرها مبدع « البارسيفال » في كل افكاره واعماله ، وفي نظريته الدينية . وهكذا وسع نطاق الفن الى ما وراء الحدود المألوفة اذ جعل الفن المنبثق من الروح اساسا لكل فن ، ثم فرض عليه ان يعبر عما لا يبلغ ،وان يفيض على كل ما هو من اصول الروح وصميمها يوعلى كل ما يختلج في النفس السامية: من الفكرة المجردة ،والروح ، واللانهاية . اما العاطفة الحق فهي تلك التي تنطلق الى الملأ الارحب ، فتعرب عنه .

### التجريدح والتعديل

هذه هي نظرية العلامة « برونتيير » في البذور التي لقحت الادب الجديد ، وولدت الجو الفكري الممهد . الا اننا نرى ان نظريته – على صحة ما بسطت – مفتقرة الى شيء من التجريع والتعديل ومرجع ذلك انه وضع رسالته في عهد يكاد يكون معاصر اللرمزية ،وذلك عام ١٨٩١ . والادب الرمزي قد يتراوح ، بمعناه التام بين ١٨٨٥ - ١٨٩٥ . فمن البديهي ان تغيب عنه اقاصي الحقائق ، وان يعجز عن ايراد كل العوامل الفعالة في ذلك الانجاه الادبي الجديد . فلمزمن في امور الدراسات عامة حق الكشف والتحقيق والتمحيص والاثبات . ولذا رأينا من الحطأ ان نكتفي بنظرية « برونتيير » من حيث تبيان العوامل . والحق ان افظات « تأثير » و « انفعال » و « عوامل » مبهمة عامة ولا تقبل تحديداً حاداً دقيقاً لما تضمنه من ابهام و « تعميم » وتأويل وافتراض .

فان « بودلير » – مثلاً – لم يوطي، بكتابه « ازاهر الشر » للادب الرمزي ، ولم يكن فقط عاملًا من العوامل الفعالة في خلقه ، بل نعتبره بمثلًا لمظهر من مظاهر الرمزيّة . اجل ان ذلك ينافي الاصطلاح القائل بان الحركة الرمزية تتراوح بين ١٨٨٥ و ١٨٩٥ كما اوردنا ، ولكن النزعات الادبية لا تحدد بسنوات نهائية معينة واغا تقرب وترجح . زد ان كتاباً من مثل هذا الكتاب كان عُرة حركة اجتاعية واخلاقية ونفسية وادبية وفلسفية ،حركة اثرّت في الأدب االرمزي كلّ التأثير ، وأجمع النقاد على انه ساهم في خلق هذه الحركة بما يفرض اشتاله

على بعض نواحيها .

واما فيما يتعلق « بالقصة الروسيه » فلقد عنيت الى جانب عنايتها « بالتصنع والتأنق والبعد عن المدنية الحديثة » بالاخلاق والاجتاع ، بما لم يتعرض له الرمزيون ، بل نفروا منه . على ان في هذه « القصة » اتجاهاً آخر لم يورده العلامة ، واعني به الغوص على الازمة النفسية العبيقة التي يصورها « دوستيفسكي » بما فيها من مرض وسقم ؛ وفيها الدخول الى نواحي الذات المبهمة ، وهذا منحى من المناحي الرئيسة في الشعر الرمزي . واجزم ان فن الرسم لا يؤثر في الادب بحكم الضرورة ، وانما هناك تشابه في فنين متعاصرين . ثم ولا ريب في ان هذا الميل الى الانطلاق نحو استكناه السر الازلي في الذات ولا نهاية الكون – كما تجلى في

فن « وغنر » - ولد في الرمزيين مشادة بين الجسد والروح ، مشادة تنتزعهم من فم المادة الى حيز المطلق ، والى نزع الستر عن اللانهايه والمعجز والمجهول . وفي اعتراف احد اعضاء الحلقة الرمزية « Alfred Poizat » في كتاب له عنوانه « الرمزية » دليل بتين ( وكان « بوازا » من « الطلبة » الذين تحلقوا حول « ملارمه » ليالي الثلاثاء ) على تأثير الاوبوا الوغنيرية في اولي الرمزية . قال ما ترجمته :

و ان الاوبرا الوغنيرية – بفرط اختلافنا اليها - ولدت فكرة التنظيم الموسيقي الادبي في الشعر .. فانهم كانوا يتساءلون عن وسيلة تمكنهم من ارفاق النص الشعري بازدواج موسيقي بحت ، وذلك بواسطة موكب من الالفاظ المتوازية المختارة بما فيها من ايقاع وغنى يبعث الاحلام ، وبما فيها من ايهام باشياء غريبة بعيدة في الظاهر عن مصدرها ... فيستحم النص الشعري في جو منغم فاسنى يتداخل فيه ،فيحدد من مفعوله ولا يغيضه ، ١.

فالرمزيون، على ما يظهر من ادبهم، قبسوا عن « وغنر » اسقه ومرضه ، فان انفسهم ايضاً كانت مسقومة بعد حرب ١٨٧٠. ولكنهم أفادو اليضاً من موسيقاه معنى «الجو» الشعري "، والجمع بين الشعر والموسيقى من ناحية ، والموسيقى وسائر الفنون من ناحية الخرى، ومالو اللى اجهاد النفس حتى يبلغوا بالانتاج الشعري اقصى حدود الفن .

قبل عن بودلير :

« Comme Wagner il reconnaît que c'est surtout par la musique et à travers la musique qu'on est transporté dans le monde idéal où règne la beaute pure, et que d'autre part la musique est la langue qui interprète le moins imparfaitement les extases ou les visions de l'inspiré.... Beaudelaire par la musique wagnérienne « enlevé de la terre »..... Beaudelaire guidé par le grand musicien voit s'ouvrir un monde sans limites. 1 ».

فيتبين كيف استقى بودليرمن وغنر معنى الانطلاق والمثالية واللانهاية والانسجام الموسيقي دون ان يقف عند الحالة المرضية التي اشار اليها برونتيير. ثم ان الرمزيين فهموا موسيقى «وغنر» من خلال النقد الذي حاوله « بودلير » في قطعتي «Tannhauser » و « Lohengrin » و فيه يوضح الاسباب التي دعت الموسيقى «الوغنرية» في فرنسا المى الفشل. ثم يظهر مو اطن الجال فيها ومثار الاعجاب. ولقدا ورد «فر"ان» كيف يلتقي الشعر و الموسيقى وعليه كيف يلتقي بودلير ووغنر .

« Mystique de l'âme allégée, montant vers les régions pures de la poésie en un domaine où s'établit l'unité des arts, dans la révélation de la Beauté; émanation du divin³ ... La sensation de la béatitude spirituelle et physique de l'isolement; de la contemplation de quelque chose infiniment grand et infiniment beau;

A. Poizat , Le\*symbolisme, p. 165. ( \

André Ferran. L'Esthétique de Beaudelaire, p. 359 - 360. ( \*

André Ferran, l'Esthétique de Beaudelaire, p. 344.

d'une lumière intense qui réjouit les yeux et l'âme jusqu'à la pâmoison , et enfin la sensation de l'espace étendu jusqu'aux dernières limites concevables. ».(1)

فنرى ان بودلير يبلغ بواسطة الموسيقى « الوغنيرية » الفكرة الشعرية الصافية من ينابيعها الاولى الاصلة . ومنه سيستقي « ملارمه » ( وعن ملارمه فاليري ) بعض هذه الاتجاهات في المفهوم « الجالي » للشعر .

## أ \_ العرف الى الب الفاريو ( Edgard Poe )

ليس من شأننا ان نحلل تفاصيل المراحـــل الانتقالية من «بو» الى الادب الفرنسي فنكتفي بالاشارة، مستندين الى اثباتات الذين دأبوا على هذا الموضوع بنوع خاص ٢ . فيتبين ان اسم ، ادغار بو » لم تعرفه فرنسا قبل عام ١٨٤٥ ، عام نشرت قصة « الصرصر الذهبي » في « المجلة البريطانية » عدد تشرين الثاني في فرنسا . وعرضت جريدة (La Quotidienne) « جريمة لم يسبق لها مثيل في القضاء » ، في ١١ و ١٢ و ١٣ حزيران عام ١٨٤٦ تباعاً . وفي السابع والعشرين من كانون الثاني عام ١٨٤٧ نشرت مجلة La démocratie pacifique قصة « الهر الاسود» ترجمة مدام « ايزابيل مونييه » .غير ان اسم « بو » لم ينتشر حقاً الا سنة ١٨٤٨ حيث امتزج باسم « بودلير » . فلقد حدب الشاعر الفرنسي على ترجمة مجمل مؤلفات ادغار بو الاميركي لما بينها من تشابه في النزعات الروحة . كان بودلير بقول « انني اتوجم يو لانه الاميركي لما بينها من تشابه في النزعات الروحة . كان بودلير بقول « انني اتوجم يو لانه محاكني » ٣ .

وذاعت الترجمات في مجلة «الفنــّان» (١٨٥٣) و «البلد» (١٨٥٤ – ١٨٥٥) . وتمّ طبع القاصيص بو العجيبة عام ١٨٥٦. والجديد منها ١٨٥٧ . وظهرت مغامرات «بيم» في Eureka العام نفسه . المافل تترجم الى الفرنسية الاسنة ١٨٥٢

العام نفسه . امافلم تترجم الى الفرنسية الاسنة ١٨٦٤ واعتبر ان لادغاربو تأثيراً عميقا في تكوين الاتجاه الادبي الذي نحن في صدده ، ثأثيراً 'مُشَلَّتُ الو خُهَات :

١ – اما الوجهة الاولى ففي اقاصيصه العجيبة ، وهي ذات فعل مباشر لان Villiers de L'Ile d'Adam نسج على منوالها في حكاياته ، ولانها غذت نزعة الانعتاق من الواقعية والابجاب. فالشاعر الاميركي صور في ادبه كل غريب، بشع ، مثير لمكامن الحوف. وكان يميل الى مزج الاخلاط العجيبة بالممكن ، لتصبح بدورها بمكنة ، فتغدو شرطا من شروط الجمال

André Ferran , L'Esthétique de Beaudelaire, p. 345. (1) Edgard Poe et les Premiers Symbolistes Français — Louis Seylaz. (2) thèse de doctorat, 1923. (Lausanne), p. 37-45.

الادبي. وكثيراً ما انتزع بوداير من هذا الاتجاه فكرة «السرالعجيب»، كماانه انتزع مواضيع شعرية عديدة في «ازاهر الشر». ونشير إلى « اوريكا » ومدارها علاقة الفرد بالكون ، وعلاقة الاكوان بعضا ببعض ؛ وحيث يرتبط الناموس الكوني الشامل بنواميسه الحاصة ارتباطا وثيقا . وهذا الاتجاه القائم على علاقة الفرد بالكون والاكوان والنواميس فيا بينها فتح امام الشعراء الرمزيين الفكرة الغيبية «Transcendental».

٢ - ولعل الوجهة الثانية هي اهم هذه الوجهات لانها تستهدف نظريات ادغاريو في الشعر . ولم يفتح مرصود جوهرها احد قبله من شعراء الغرب . ولقد جمعها في فصل عنوانه « المبدأ الشعري » عرف فيه بودلير صورة لتفكيره الشخصي ، وقام لمن جاء بع\_ده مقام النبي الهادىء . ولا غرو ان يورد يو الشاعر نظريات من مثل هذه . ففي كل شاعر نلتقي ناقداً بصيراً . ومجمل ما جاء في هذا « المبدأ الشعري » :

اولاً : الشعر خلق من الجال منغم ، والجال غرضه الاوحد .

ثانيا : هو تلهف نحو مثال اقدس وانطلاق من نفس متعبة تنهار على ذاتهــا في جو من الحلم وفي تعبير شعري موسيقي غنائي .

ثالثًا : الحقيقـة العميقة في الذات هي موضوع الشعر الحــــــق . بحيث يصبح الشعر توقا واشتباقا .

رابعا : ينبغي ان تكون القصائد وجيزة تهز الذات ، لان شعور الانسان الجمالي زائــل عبوريّ لا يستمر حيا طوال القصيدة الطويلة ، فاذا طالت القصيدة بَادَ هذا الشعور في كلا المبدع والقارىء وخبا .

خامساً : ان شعور الانسان بالجال لهو من جوهر الطبيعة الانسانية الازلي،وهذا الشعور هو الذي يوسع قيم الاشكال والاصوات والالوان والعطور حتى اللانهاية .

سادسا : فيما وراء الكون ذي الاشكال المادية تتسع منطقة اللانهاية التي لم تبلغ بعد . والتعطش الى اللانهائي واللا محدود جزء من ازئية الطبيعة الانسانية ، وفيها اندفاع الى الجمال الغيبيّ الجمهول .

سابعاً : الشعر في جرهره : جدة ، وطرافة ، وابداع مخيلة ، وخلق جمال .

ثامناً: الابهام عنصر الشعر الاساسي كما انه عنصر الموسيقى الاولي: فالايضاح والبوح بكامل الاشياء يعري هذه الائشياء من مثاليتها وجمالها الارفع،ومن مسحة الحلم الجميلة .فلينف الشاعر الوضوح، وليعمد الى خلق جو ضبابي منطو على كل عجيب مبهم .

تاسعاً : تصلح المستغلظات والمستبثعات في الوجود لأن تكون موضوعاً للفن الرائع . عاشراً : ان في منطقة النفس اللاواعية ما تستحيى منه النفس في حقيقتها ، فعلى الفنان ان يستنبش اظلال الفكر من هذا العالم المجهول المنطوي في اغوار الذات الانسانية ، فيظفر بالتعبير عن قرارتها . وان مكامن الذات هذه « اظلال اظلال » تبوز في الاحلام ولا تلتقط الا لحات خاطفة ، واللغة عاجزة عن ادائها اداء تاماً .

الحادي عشر : الفن تعبير عما التقطته حواسنا في الطبيعة « من خلال نقاب النفس » .

الثاني عشر: من خلال نقاب النفس، وهنا تلعب المخيلة دورها الكلي، اذ ينشأ بواسطة الجرس الذي يحدثه تآلف الحروف والالفاظ – ما نسميه قوة الكلم الايحائية. وبالتالي فالشعر ثمرة صبر وثياد، وتنبه دائم، وقوة انصباب، وقالك نفس، ودأب مستمر. وليس الشعر فناً تلقائباً.

وسيتبين خلال بحثنا لاهداف الرمزيين، ان هـذه المبادى، التي نو"ه بها « ادغاريو » في « المبدأ الشعري » وفي « فلسفة التأليف » ، هي التي اتبعها الرمزيون وحلاوها وتذوةوها وساروا شارحين تفاصيلها ، متعمقين في كل منهـا ، لا سيا فيا يتعلق بالتجريد الفكري ، ووسائل الايحاء ، وبالتالي فيا هو من باب الغناء الناشى، من تآلف الالفاظ واصواتها وانسجامها . انه هداهم الى ان في اللغة التي برتها الالسنة ، لغة الخرى ابعد مرمى من اللغة البيولوجية ، تغضي الى هيكل الجال .

ان « مهندس الادب هذا » خلق « لغة في اللغة » على حد قول بول فاليرى . و « حلل الشروط النفسية » في القصيدة ، وحد تعلق « حجم المؤلفات الشعرية » ، او «تفحص مادتها » ، مبعد الشعر مواضيع التاريخ والعلم والاخلاق ، لكونها من اغراض النثر لا من خصائص الشعر . « فللشعر الحديث أن يدعي بان ابداعه لا يتم الا في حالة شعرية صافية » بما حداه الى القول بنظرية الشعر المطلق . وللشعر المطلق خاصتان : الخصاصة الرياضية المجردة الدقيقة ، والحاصة الرياضية والانشراق والمشاهدة الكبرى ا .

والحق ان ذوي الآداب المعروفة بالآداب الكلاسيكية لم يغفاوا عن ذلك ،قبل « بو » ولكن هذه الحصائص ظلت فيها أعراضاً لم تجمع في نظريات . فتناولها الشاعر الاميركي وابان اسرارها في الشعر الرائع ، وكشف عن محبآتها ووضعها في ناموس منظم وجّه الشعر الفرنسي وبعض الشعر العالمي . ان تحديد « يو » للشعر مستوى جديد شاع وغدا

Valéry, Variété II, P. 44, 165, 166, 167 ( v

مقياساً للخلق الادبي الرائع ، وتشريعاً للشعر الحديث . وبما لا ريب فيه ان « بوداير » كان اول المتأثرين به ، والفضل في انتشار نظرية « بو » (كما في نشر فن « وغنر » الذي سخر منه الناس بدءا ) في فرنسا والعالم الما يعود حتا الى صاحب « ازاهر الأذى » . وهذا ما يعنيه الشاءر « ملارمه » في البيت الاول من قصيدة عنوانها « قبر ادغاريو » منو ها بالمركز الذي احتله الشاعر الاميركي :

Tel qu'en lui -.même enfin, l'éternité le change.

وجاء ، بعد بودلير ، من استوعب هذه النظريات فمزج انتاج « بو » و « بودلير » . فاتجه « فرلين » نحو التأمل الذاتي ، واضطراب الشعور ، والقوى الحاسة « البكر » ، واستقى « رمبو »منها التوق الى الرحيل، واستقى الرؤى العجاب، ووعى الحواص الجديدة ، والالوان والاصوات وعياً عميقاً . اما « ملارمه » فانصرف الى نتائج هذا التحاك ، الى المطلقات والمثاليات والفكر المجرد ، والى البحث في امكانيات اللغة لدى التعبير ، وفي خلق امكانيات جديدة لتأدية اعمى الاعماق . وراح بجقق الشعر الصافي في أتم صفاته ١ . فان ادغاربو حباهم معنى « الغيبية » وهداهم الى « الانطواء على النفس » واوقفهم على جوهر الشكل الشعري ٢ .

وهل كانكل ما اوردنا غير صميم الاهداف الرمزية ?

٣ — اما الوجهة الثالثة في تأثير « يو » فترجع الى شعره . وقد ترجمه « ملارمه » ترجمة رائعة الا انها دون الاصل بهاء ، وليس ذلك بالغريب في ترجمات الشعر اجمالاً ٣ . على اك « بو » بَاور َ في انتاجه الشعري مجمل النظريات الواردة ، ولا غرو ان اعجب بـــه اولئك الذين اتخذوا مبادئه الادبية مقاييس للشعر الرائع .

ب - موريس ساڤ « Maurice Scève »

نرجع الآن الى حدود ابعد في تاريخ الادب الفرنسي ، الى مظهر شعري في القرن السادس عشر ، ونجزم بأن الظاهرة الروزية في اتجاهها نحو المذهب « الغيبي » والمشالية الافلاطونية ، و «الشعر الصافي» ، لها سابق تحقيق في التراث الفرنسي . فبينا نوى «Villon» يتدفق بعاطفة واقعية امام الحياة والموت ، يتبين ان « ساڤ » استهدف بواسطة « الكياوية اللفظية » صفاء الفكرة . (4) ( Emouvoir le pur de la pensée ( Delie. dizain. p. 380 )

۱) من اراد استرادة فليراجع كناب Seylaz المذكور س ٦ ؛ وما يليها و ؛ ٥ و ٩٣ و ١٢٥ و ١٣٢ و ١٤٥ و ١٤٠ .

E. Poe. The phylosophy of composition - Poetic principle - Marginalia : (v

٣) الفكرة قديمة ترجع الى الجاحظ في كتاب الحيوان ، في حديثه عن الشعر .

Eigeldinger, Le Dynam. de L'Image. dans la Poésie Française. p ( t

ولقد أفرد له Thierry Maulnier في استعراضه الشعر الفرنسي منتخبات خاصة . ولا يخفى ان « مونيه » استعرض هذا الادب على اساس مفهومه للشعر الصافي . كما ان « ايجلدنكر » اخبر في ذيل كتابه المذكور (نشر ١٩٤٣) انه على تأليف كتاب يكون عنوانه : «موريس ساڤ الشاعر الصافي » . وما تبلغنا شيئا عن صدور هذا الكتاب الى الآن .

ومهما يكن من شيء فالظاهر ان « موريس ساڤ » ( من خلال شعر • وافوال المؤرخين ) بعد ان ذوب في نفسه مجمل الفلسفة الافلاطونية ، توخى معرفة المطلق وبلوغه ، ورمى الى « المعرفة الصافية » .غير ان الشاعر مقل"، ثم ان موجة الادب المسرحي في القرن السابع عشر جاءت فغمرته . وطوى النسيان معالم هذه النزعة حتى ايقظها الشعراء الرمزيون . وفي زعم البعض يكون هذا الشاعراول من « ابتدع الرموز » حتى تزاحمت ، واحتشدت ، وبلغت المغموض والاسر وا 'لحسة والاقفال :

L'être apparent de ma vie fumée , ه و كيان حياتي الهاربـــة الظاهر » . Le souvenir , âme de ma pensée , ه الذكر، ووح فكري، ينتزع مني كلشيء » . ه الذكر، الوهمي » . « في حلمه الوهمي »

فيستدل من البيت الاول هذا الشك بحقيقة الكون ، وهذا الانطلاق الى فكرة الفناء والدخان ، في المادة الانسانيه . ومن البيتين الآخرين هذا الانطواء على النفس لينتزع منها الذكر ، والايواء الى متعة الحلم والوهم . وان في هدفه الطريقة الادائية كثـــيراً من الايجاز الذي يؤدي الى الـقفل وعدم التنويه و يفضى الى الكثير من الصفاء والتجريد.

ويقول صاحب الكتاب المذكور: « وكان في تفكيره العميق ميل شديد لا بجاد العلاقات بين الروح والجسد » ، علاقات رمزية تذيبها وتوحدهما معاً . ا وكثيراً ما سيعني « ملارمه » بهذا الامر ، وفاليري من بعده . ويقول « مارسيل ريمون » : « اننا نجد عند ساڤ غاذجاً من هـ ذا الشعر ( اي الرمزي ) الذي يبتعد عن الواقع والاشياء الحارجية ، ويتمخض في وعاء مقفل فاذا هو بالغ تصفية التصفية ٢ . وللنقادة « البيربيجان » مقال في « صوفيه ساڤ » جاء فيه : ان الشاعر كان يتوخى الجال ، فينظم ضمن دائرة مقفلة تتخذ فيها الالفاظ معاني ابعد من معانيها المعتادة ، وتولد ، في تركيب غريب ، نغا ، يوفع الانسان عن جسده الى مشاهدة الابدي المطلق ٣ .

١) س: ١٩ و ٢٠

De Beaud. au Surréalisme, Marcel-Raymond, p. 33. ( 7

\_Fontaine, Revue Nº 36. p. 88. (+

ج - الادب الشالي

ان البلاد الشهالية المغبورة بالضباب ، كانت، بطبيعة الافليم ، تنتج ادباً بعيداً عن الواقع الموضوعي الواضح . او انها حاولت ان تضع في آدابها ما يمثل تبصرها للكون وقد اكتنفه المغهام وجعل من الاشياء الملموسة كائنات هاربة ، غير ثابتة ، بمسوحة بلون الغريب. وتواضع الشعراء الشهاليون على ان يكون الشعر انجاهان : بلوغ الفكر المجرد « الميتافيزيكي » ؛ والانطواء على ناحية اللاوعي في الذات الانسانية وعلاقة الفرد بالكون. ولقد مجمئنا في غيرهذا المكان اثر التفكير الفلسفي الشهالي (كانت ،هيجل، سويدنبوغ، شوبنهور ،). ويبدو ان هذه الاتجاهات ، التي بوزت خصيصاً في « الرومانتيكية الالمانية » في شعر «غوت» وفي الادب الانجليزي الذي جاراه ، وقفت في وجهه الواقعية العقلية الانجابية ، تشبع اسماء «نوقالي» و «كولردج» و «كولردج» و «كولردج» و «كولردج ففي ادبه مسحة تصوفية ، تبعده عن الواقع ، و « سحر أثيري ، وعمق « جمالي » و « كولردج ففي ادبه مسحة تصوفية ، تبعده عن الواقع ، و « سحر أثيري ، وعمق « جمالي » في التعبير . و كثيراً ما كان يأوي – شأن « بو» و «بودلير » — الى الافيون لتنحسر الاشياء امام عينيه . ولطالما ذكر هو نفسه الاثر الذي تركته في توجيه الفكري دراسته لفلسفة «كانت» في الماليا قال :

« and more than any other work, at once invigorated and disciplined my understanding » ( Encyclopedia Britannica ).

ولقد تأثر ايضاً: بالافلاطونية المستحدثة في صلة الانسان بالكون و« لكارليل » ومخيلته، وصوفيته ، وغنائه ، وتصويره الحاطف وقوته على الابحاء أثر بعيد . اليست اغنية « الملاح القديم » مكتنفة مجو يشبه جو قصيدة « الالباتروس » لبودلير ?

وعرف « أبسن » بميله الى ما سموه « ضبط النفس » . وهذه مزية من مزايا الادباء الرمزيين وفي ادبهم ضمير يعي كل دقائقه ، ونزوع الى النفوق . بما أفضى الى خلق انتاج يغلب في الوعي المستمر على طبيعة الانسان وعلى الارتفاع من الاوتوماتيكية الجسدية الى تيقن ما يأتيه ، وتملكه وضبطه ٢ .

ولقد ذكر المؤرخون عن علاقة « تنيسن » بالادباء « الجيورجيين »؛ وكيف انه جعل من ادبه صنعة واعية . و في شعر «شلتي» تر اوح غناء وانسجام صوتي، وقدكان يبشر ان الانسجام هو جو هر الشعر ، و ان الشعر يفوق الوعي ويتعداه . وكان يدرك ان « الابيات الجميلة تفوح كالاصوات

Baymond , de Beaud. au Surréal P. 12, 13 ( )

P. Valéry, Monsieur Teste, ( v

والعطور ، ١ .

ولنترك الآن الحديث لكارليل نفسه ، فهو يقول : « ان السكوت هو العنصر الذي تتكون فيه الاشياء العظيمة وتتجمع . الشعر « نتاج النفاعل » المعيّ (Simultane) بين السكوت والكلمة ٢ ... المخيلة ، في منطقة تصوفها المليئة بالعجائب لا تتجسد الا بالرموز . ان فيا نسميه رمزاً تنقشع اللانهاية بعض الشيء وتتجسد ، وبالرمز يمتزج اللامتناهي بالمتناهي فيصبح ملموساً . . كل ما يحيط بنا رموز ، وكل ما نواه » . وفيا اوردنا دكن الفلسفة الرمزية كما ترى .

#### ويقول « غُوته » في المرجع نفسه :

Ne pensez pas toujours que tout serait perdu si on ne pouvait découvrir au fond d'une oeuvre quelque idée, quelque pensée abstraite. Quelle idée ai-je cherché à incarner dans mon Faust ? Comme si je le savais moi-même ? ( p. 126 )

وقول « غوته » شبيه بمفهوم الرمزيين للشعر، بأن الشعر قدلا ينطوي على معنى معين واحد محدود . قال بول فاليري في حديثه عن « المقبرة البحرية » ، « ان المعنى الذي خلعته على شعري لا ينطبق الا على » . وتحديد الشعر بمعنى وضعي واحد ، ينافي طبيعة الشعر » . وجاء عن « شار » وهو في حالة شعرية : « ان نفسي تمتلى ، بدًّ ، بجو موسيقي ، اما الفكرة الشعرية فلا تأتي الا فيما بعد . وعندما اجلس لانظم الشعر ، فاول ما اراه هو العنصر الموسيقي في القصيدة ، لا الفكر المجرد الواضح الذي كثيراً ما تخالفني نفسي فيه » ، .

وهذه اشارة واضحة الى النغم الذي يولد الجو الشعري، فهذا النغم سفر تكوين القصيدة .
عما يفضي الى ان الاتجاهات الادبية كالحضارات لا تتكون من العدم ، بل تتداعم وتتزايد فيستقي المحدث من القديم ، وينشأ من هذا التحاك ، مع الزمن ، كيان ذاتي . وكما تذوب الحضارات في حضن الامة المسيطرة ، لتجعل من هذه الامة نخاوقاً جديداً ، له صفاته الجديدة التي هي نتيجة من مزيج القديم الاصيل والدخيل المكتسب ، كذلك أذابت النزعة الادبية التي نصددها هذه المقايس الواردة من الادب الشمالي في مقياسها الذاتي ونشأ عن ذاك ادب شخصي له صفاته المشتركة من دخيلة واصبلة .

وَّاذَنْ فَالاسسالارَ تَكَازُيَّة فِي هَذَاالادَبْلِمَ تَسْتَنْبِطُ مِنَ العَدَمُ وَاغَالْهَا اصُولُ عَمِيقَةُ مَنْدَاخَلَة فِي الفَلْسَفَةُ الالمانية والاسوجية والادبين الالماني والانكليزي ، وفي مبادى. « ادغاربو » وشعره خاصة .

La Poésie Pure - Bremond, p . 124 et 126.

Bremond, la Poésie Pure, p. 120, 122, 123, 126. ( v

P. Valèry, Variété III, p : 83. (v

A. Thibaudet, la Poésie de St. Mallarmé. p. 156. ( £

#### د - الادب المسمى بالرمزي - رد فعل:

وقف « تاليران » و « ماتونك » يتأملان امبراطورية نابوليون في عام ١٨٠٧ ،وقد بلغت ذروة المجد والكمال ، فحال ما يـنهما ان عبر المجد الكاءل افولاً ، وان النسر سيهوي عن « لامرتين » بمـــادة اقوى وادق ، فانسعت مفرداته ، وتنو عت نغاته الشعرية وتغازرت صوره ، حتى خذلت كل شعر . الا ان «هوجو » لم يستطع انعتاقاً من السذاجة في التأليف ، ومن اللهجة الخطابية في الشعر ، ومن الججازات المرسلة وقد وقف عليها ، كمن سبقه ، اهمية كبرى . ولم يعرف الانسجام في مواضيعه ولا تناسبت تفاصيل مبناه العجيب مع معانيه . بل ظل محافظاً على الناحية الحسة الملموسة ، وظلت صوره متصلة بالعــــالم المادي ، متسمة بسماته ، مستندة الى الحس . أما استعاراته فمقيدة بالواقع ، وأما فلسفته فلم تكن من العمتي بشيء ، « فهوجو ، لم يدخل الى اعماق المادة و الذات ، ولم يجمع بين مظاهر الكون : Il opère sur la multiplicité du sensible dans un univers simultané et non

correspondant.

زد عليه أن طريقته التعبيرية تَـغـُص بحروف « الوصـــل » والتشبيه ، و « بالنعوت » و ﴿ الظروف ﴾ . فحاول الرمزيون ان يتحرروا من المادي الى المجرد ، وان 'يبر نوا شعرهم من كل شوائب النثر.

وتأمل « بودلير » كل ذلك ، واستنبش النقائص ومجمل النقاط الضعيفة المتداعية، وهدف الى وسيلة شعرية جديدة ، فوطأ « لا زاهر الاذى » بقوله : « ان عدداً من الشعراء المشهّرين المجيدين تقاسموا معظم مناطق الشعر المزدهرة ، فيما بينهم ، فعليٌّ ان اضع غير ما وضعوا». ٣ ورأى ان الرومنتيكية بلغت حدود اكتالها ، واذن فهي عرضة الموت المحتمّ . واستخلص بودلير أيضاً أن « هوجو » أكفأ الناس للتعبير عن معجزة الحياة ، وأنه أعار قوى الطبيعة اصواتاً فتكامن " . فقاومت الرمزية تلك السهولة في التفكير وغاصت على الفكر العميق ، وحاولت بعد « وغنر » ان توجد العلاقات بين المظاهر الحسة المتباينة . واهملت البيان والفصاحة ، واستعاضت عن الخطابة بتازج موقع منسجم بين الالفاظ وحروفها وبين المعنى والمبنى ، « مذللة عنق السان » على حد تعبير « فرلين ».

Eigeldinger. Le dyn. de l'Image dans la Poésie Fr. p . 113.

٢) لم نر في نس « ازاهر الصر » الذي بين يدينا شيئاً من ذلك . وأنما نعتبر أن المرجع ثقة ، أورده مارتینو \_ ص ۱۰۱ و ۱۰۲

۳ Raymond, De Beaud. au Surréalisme, p. 61 et 71 و ۱۲ و ۲۷

كان « لامرتين » يقول : انني انظم الشعر كما 'يُورِق' الغُيصن وتغني الورقاء . كَبشر الرمزيون بما ينقض هذه البدية السهلة ، ودعوا الى أن الشعر مهنة ودأب ، وان سهولة الشعر 'نو دي به . وكأنهم سخروا من السهولة التعبيرية الطبيعية فعزموا على الاجهاد الاعظم في الشكل الفني . ثم ان الرومانتيكية سكبوا عواطفهم في حضن الطبيعة ، وجعلوها حافزاً للشعور السطحي، فثار الرمزيون على ذلك مغادرين التدفق العاطفي السطحي، منطوين على قرارة اعماقهم ، يسبرون غورها ، وينتزعون منها الفكرة البعيدة والعاطفة العبيقة . فأشاحوا بانظارهم عن العالم الحارجي ووجهوها الى دخيلة النفس الانسانية . يقول وتبيوده »: « الرمزية تتمة منطقية للشعر الغنائي الصافي، للانطلاق الذاتي الغنائي » أ . غير انها ايضاً « انطلاق نحر الفكرة والتجريد » . ٢ اما الومانتيكية ، فالفكرة والتجريد » . ٢ اما الومانتيكية ، فالفكرة بلغت عندهم من السطحية ما جعلها تتدنى حتى العامية ، وانبثقت العاطفة السطحية عندهم في ميوعة لا تعرف الحدود .

فترى ان كل نوع من انواع الادب يشتمل على بذو رحياته و موته ، و ان الادب الومزي اخذمن الرومنتيكي مارأى فيه ضرورة حياته ، ونبذالنو احي المبتذلة التي كانت تدعو الى موت ذاك الادب.

وليست الرمزية ردّ فعل في وجه الرومنتيكية فقط بل في وجه « البرناس » ايضاً . وكان البرناسيون (١٨٦٦ - ١٨٧٦) ٣ بدورهم قد شعروا بضعف ما تفتح في الشعر الرومنتيكي من عاطفة باهتة سطحية ، وبصروا بضعف اخراجهم ، فعادوا يستقون الشعر من جماعة الهوافة ومن « رُو نسار » وسواه . وارجعهم ذلك بحال الطبع الى اليونان والخصهم « فيرجيل » . فعنوا بالاخراج الشكلي التام ، وعرفوا قيمة الالفاظ من حيث هي مجموعة اصوات و آ الف حروف و انتظام منسجم في البيت، ومن حيث هي بيت منسجم في قصائد قصيرة اسموها « Sonnets » . ونعتبر ان مجموعة اله « Trophées » له « فوجو » اقصى الاغراض الرومانتيكية .

ومجمل مزايا هذا الشعر انه « تجسيمي » ( Plastique ) ينقل الواح الطبيعة ، دون ان تخالط ذلك عاطفة ما ، وانه « شكلي » ، لعنايـة البرناسيين بالفاظهم عناية كلية . فاعتبروا ان الصور الهادئة ، الحالية من الدفق العاطفي تسهل التعبير عن الآلام الانسانية والفكر الفلسفية ، وان القصيدة في الفاظها وادائها اشبه بالحلي بين يدي الصائغ . فهذبوا وصفاوا ،

Thibaudet, La poésie de St. Mallarmé, p. 93. ( v

٧ Brunetière ص: ٧٧٦ ( الامثولة الخامسة عصرة: الروزية ) .

ثلك ان البرناسيين لم يشكلوا مدرسة بل تآلفوا ، وترجع تسميتهم الى لقب وليد الفرن السابع عشر لوبرناس جبل من جبال الاولمب .

واستوت الالفاظ بين ايديهم جواهر صائغ،وفسيفساء منسجمة الالوان والصوروالاصوات. وشعوهم وانشائي » يعالجون فيه ما لحق الرومانتيكيين من تضعضع في الافكار ومن عدم انتظام، ويعالجون «المبوعة الفعلية» في اللفظ المستعمل، فيطرحون السهولةوينبذون المبتذل. وعلى اثر هذا الشعور كتب: Ste-Beuve « كتابه »: - Tableau de la Lit « كتابه »: - Ste - Beuve »و « بانقيل ». المبتذل . وعلى يد « غوتيه »و « بانقيل ».

وتم جُهاعة البرناس جمال البيت الشعري، والعناية الواعية فيه ، حتى منتهى النحت ، فحسبوا انهم قفاوا ابواب التجديد بوجه كل من حاول تجديداً . وثراروا على «الوحي» الرومانتيكي وعلى «البديمة » و « السهولة » و « الانه » و «دموع المحبة » و « سطحية الفكر » و « فشل الآمال » و « داء العصر » ؛ واشترعوا ان الشعر صناعة من شأنها ضبط الوحي المتدفق والوضع في قالب بلغ الكمال الفني . والحقوا اسم « متقهقرين » (Décadents ) المتدفق والوضع في عصرهم ، هازئين بهم ساخرين منهم ظانين انهم سيلحقون الفشل بكل من يأتي بعدهم ، فيفرضون انفسهم اسانذة ٢ .

و في الصراع العنيف حيال هذه الحاجة الانعتاق من اغلالهم ، حاجة خلق ادبي جديد - في هذه الجور وذاك المخاض المرولدت الرمزية . كاغالتقدم الدليل الكافي على «ان الجيل الجديدليس متقهقراً عاجزاً قاصراً عن الابداع». فتهجمو اعلى النزعات البرناسية وعلى قتل عو اطفهم امام مشاهدالكون، وعلى اكتفائهم بتصوير هذه المشاهد وتصويرها ونقلها ، وعلى تقيدهم بالبيت الشعري الاسكندري الكلاسيكي لكونه في زعم البرناس - افضل الوسائل للتعبير ولتصوير مجالي الطبيعة والكون، ولكونه يتراوح نغماً مع التنفس، فيرتاح القارى، اليه .

فنزع الرمزيون الى وسيلة أدائية اخرى ، وحطموا البيت الاسكندري الكلاسيكي واطلقوا حرية الشكل، وخلقوا ما سهاه المؤرخون «البيت الشعري الحر» (Le vers libre) ، باعتبار أنه اداة للتعبير أصلح وأتم . وذلكأن العواطف العميقة في الانسان متبدلة متغيرة وغير متشابهة ما بينها ، ولذا ينبغي ان يتحول شكل البيت وبحره وجرسه بحسب تغاير الاعماق في النفس المبدعة .

كان البرناسيون واقعيـــــين موضوعيين (objectifs) والرمزيون وهميين ، باطنيــــين (Subjectifs ) . كان جماعة البرناس وصفيين حسين ايجابيين، الما الرمزيون فتعرفو االى فلسفة

١) يظن ان الكلمة مأخوذة من بيت للشاعر فراين: Je suis l'Empire à la fin de la décadence

Poizat, le Symbolisme p: 45. (x

٣) لقد سبقهم « لافونتين » اليه ، ولربما قبسوه عنه .

(كانت) ومدارها: « ان لاحقيقة يقينيـة في الكون غير افكارنا واحلامنا. فنحن لا ندركِ العالم الحارجي الا من خلال الصورة التي يتركها فينا ، ومن خلل الانفعالات ، ولذا فلربماكان ما في الوجود احلاماً تمر » ١ .

فاستنتجوا ان كل الاوضاع مشكوك فيها ولربما كانت اضغاث احلام .

واتبع البوناسيون الميثولوجيا اليونانية واخرجوها بقالب يقارباالكمال. اما الومزيون فرأوا بأم اعينهم هذه الميثولوجيا حتى اصبحت جزءً منهم فسكنتهم ٢ .

فيتبين ان الرمزية وقفت تناهض كل ما سبقها من نزعات ادبية ، لتخلص الى نظريات شعرية اثبتتها في انتاجها . واتفق ان قادة الرمزية الاول انتسبوا بدءً الى جماعة والبرناس ٣٠ اليست الانجاهات الادبية جمعاء مشتملة في الاساس والجوهر على بدور حياتها وجرثومة فنائها في آن واحد ? الا تفترض الحياة الموت ? ثم ألم تكن هذه النزعات الادبية من رومانتيكية وبرناسية ورمزية متجامعة متكاملة لتتحقق، بتطور طبيعي فتنشأ على انقاض النزعة السابقة ، نزعة فيها من الجوهر السابق وفيها بعض جوهر جديد ذاتي صرف ?

#### ه\_ الحامة الى اداة تعبر \_ الفوق .

اما الامر الاول فشرحه ان اللغات ، أذا شاخت وعجزت عن ان تكرن جهازاً كافياً للتعبير ، خشي ان تأفل . فيعمد الادباء بضرورة الحياة ، الى انشاء « لغة في اللغة » نفسها ، لينفسح امامهم مجال البوح بما تختلج به الذات . لأن احساساتنا تتبدل بتبدل الحضارة . ولا مندوحة عن القول بان ذلك داء . الا انه داء من صلب اللغة التي اصبحت عاجزة عن سد فراغ في الحاجات الروحية . فيقول بوازا ان هندا ضرب من الامراض التي أتيلم بالآداب الهرمة ، ونعتبر ان هذه الآفات اللغوية مربوطة مباشرة بالدراسات التي قام بها علماء النفس لنفهم الحقيقة الداخلية ، وسبر غورها .

A. Poizat, Symbolisme p . 156. ( v

ولا نذكر رد الفعل في وجه المدرسة « الطبيعية »

A. Poizat, Symbolisme p . 164. (۲ اجتاباً للتكرار .

٣) نشير بذلك الى « ملارمه » و « فرلين » وكلاهما انفصل عن البرناس .

Poizat, Le Symbolisme, p. 153. ( £

في رفع الشعر الى امكانياته المطلقة ، وفي التعبير عما لا يعبر" عنه .

ومن غريب الانفاق ان المدرسة الرومنتيكية لم تتكون الاعام ١٨٣٠ ، اي خمسة عشيرعاماً بعد انهيار نابليون ؛ وان الرمزية برزت الى الوجود عام ١٨٨٥ اي خمس عشرة سنة بعد الدحار فرنسا امام جيش بسمارك . فولدت الاولى داء العصر ومعنى الفشل في جيسل احاطته الحرائب وانطفأت فيه الا ممال . وولدت الثانية ضرباً من التشاؤم في انتاج الانسان العلمي والفني معاً . وابتغت ان تجمل من تلقائيات الانسان وبديهياته موضوعاً لشعرها . فوفقت في بعض انتاجها المعتدل . وحين تطرفت عثرت . فأسفت أن لم تقف عند حدود المقاييس الادبية العالية المتعارفة . كان الجبل غوياً متأنقاً وهكذا كان شعره .

اضف ان الحاجة الى التجديد كانت تعم العصر. ولم ينشأ دين جديد يفك التقاليد، فحدث التجديدعن طريق الفن بثورة ارثود كسية مرماها: الشعر الصافي وكيف يبلغ . \* فعزموا على اعادة الشعر الى هدفه الاسمى « ليتمكن الشعر – بواسطة الصور المنتزعة من الحقيقة الملأى بمناصر الشعر وبصدى الموسيقى الازلية – ان يكشف عن العلاقة الابدية بين مختلف الموجودات » \*.

هذه هي اهم التأثيرات التي تركت مفعولاً مباشراً في الاتجاهات الادبية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولا نبت بأن ما اوردناه هو خلاصة كل الانفعالات ، واغه حاولنا ان نضيف الى نظرية ( برونتيير ) عوامل أخر لم يكن بوسع العلامة ان يراها لقربه من الحركة الادبية . مع الاعتبار بان لفظة « مفعول» و « تأثير » مبهمة ، يعسر تحديدها . على اننا حاولنا ان نتميز ، فيا ذكرنا ، العلاقات الاساسية بين ما اعتبرناه عوامل فعالة ، وبين مظاهر الرمزية في ميولها وانتاجها .

هذا وان بعض الدارسين توخى تبيان الاثر الذي تركه فن النصوير الابحائي و التأثيري بنوع خاص في الادب الذي نحن بصده. وعو"ل في البيان على فن «Rambrandt» و «De la Groix» بكون هذا النوع النصويري ليس من اغراضه استيفاء الاجزاء بهامها ، وعرض النواحي كاملة ، وتصوير الذبول وتفسيرها ، واغا هو ايجاز خاطف ، واغاه الى المعاني المقصودة ، بحيث انها تصدر كاللمع الخاطفة ، مكتنفة بشيء من الاظلال ، فتترك للمتمتع جواً ، وبولد هذا الجو حالة خاصة في نفسه ، تبعاً لنهيؤ المتمتع وامكانياته . على

١) راجع الفصل الرائع في « اعترافات فتى العصر » لموسه .

Poizat, p . 1 (Y

Brunetière, l'Evol. de la poésie lyrique, 15me leçon p : 256. (\*

André Ferran, l'Esth. de Beaud. p . 213 - 277. (t

انذا آلينا الا ننقبل هذا . بل اننا نميل الى دحضه ، لاعتقادنا بان فن التصوير لا يرتبط بالشعر ارتباط المؤثر بالمتأثر ، ولا يسعه ان يساهم في خلق اتجاه ادبي . فالامر لم تظهر له بوادر في عصر ما ، ولم يلق واقعه في ادب امة من الامم . وجل ما يسعنا تقريره هو ان النزعات العامة في حقبة معينة من الزمن، وفي امة معينة، توجه المنتجات الفنية ، على اختلافها ، في اتجاهات متقاربة الوسائل والنتائج . فاذا بدأ تقارب في وسائل الباوغ وفي النتائج بين فن وآخر فذلك لا يعود حتاً الى تأثير احدهما على الاخر، واغا يرجع الى النزعات التي تعم العصر والامة .

و — كتاب «A . Rebours .

ان بطله «Des Esseintes» ينكر وجود العالم او يتجرد عنه ليتبع حياة تتمشى مع نظرياته، ويتألم لفلاح «البورجوازية» الانجابية، وينطلق من اوروبا «البورجوازية» و «العقلية» «الرأسمالية» ويتقيد بوجهة نظر فلسفية تسربت من المانيا عام ١٨٧٠، قائمة على المثالية الالمانية بحسب ما رآها «شوبنهور». فاذا الانسان يتخبط في الاوهام ويسعى بلاغاية. وتدفيه ارادته الشريرة نحر الحياة. فينتقل من الم الى الم ، فيعتربه ملل عظيم عميق. فيؤثر آنذاك انتجاراً تجريدياً روحانياً . و نخضع في ذانه القوى الحيوية ، وينتظر الموت بهدوه. ويقول بطل الرواية : « ليس العالم الا ما تصورته انا ، وتمثلته ، وكل ما القاه فيه صور مستقبحة ، فلماذا لا استبدلها بصور اخرى ترتاح اليها نفسى ؟ » .

وكذا فالحياة ، في عرفه ، «وليدة» تمثيلاته الحاصة الارادية . ثم ان العوامل الحسية توقظ فيه ذكريات وصوراً تغذي أحلامه فيتولد فيه ميل الماللوحات التي تستدعي الحلم والتأمل فيعجب بلوحات «مررو» و «ريدون» ويستعين بالموسيقى وبنوع اخص بالموسيقى «الوغنيرية» ثم تتعب نفسه من تلك الموسيقى فيستسيغ ضرباً هادئاً منها «Musique de chambre» ويطمئن الى «شومان» و «شوبرت» بينا نرى سواه من «المنقهقرين» يجمعون بين الشعر المثالي المنشود والموسيقى الالمانية . واذا هو بحدب على كل ما يغذي اوهامه ، فينفر من الآداب الكلاسيكية آوياً الى ما هو من باب الحقائق الروحية ، يكره « فرجيل » ويتغنى باناشيد الكنيسة اللاتينية . ويختار «بودلير» و «فيليه » و «فرلين» و «ملارمه» بنوع خاص . ويستشف من اللاتينية . ويختار «بودلير» و «فيليه » و «فرلين» و «ملارمه بنوع خاص . ويستشف من تصوراته واوهامه يميل الى نظرية «العلاقات» كما تفهمها «بودلير» . ويلتفت الى حقيقته فاذا

اشرنا اعلاه ان تسمية « décadent » ترجع الى ببت شعر في قصيدة « فراين » فلها معناها
 الحاس . والنسمية اطلقها البرناسيزن .Je suis l'empire à la fin de la décadence

هو ضمن جسد يقيده . فيغمره البأس ويبتني من احلامه ابراجاً عاجية ، وفراديس مصطنعة . فهو كما يتبين يمثل الميول التي اختمرت بها نفسية المتقهقرين : من قلق في النفس مريض ، ومن تعطش للمجهول ومن دم فاسد ، انعبته حياة باريس الصاخبة ، فاحس بانقباض عميق وملل . وهو يحمل بين جنبية فؤاداً كسيراً. فلا يعيده الى الطمأنينة سوى جو من العطور والآداب الروحية . وبطله معجب كذلك بكتاب « ا. ده غونكور » المعروف باسم « Le Fantin » و بـ « تجربة القديس انطونيو » «لفاوبير» و « الاب موره » لز ولا ، فيقول باسم « Huysmans :

« Avec Beaudelaire, ces trois maîtres étaient dans la littérature française, moderne et profane, ceux qui avaient le mieux interné et le mieux pétri l'esprit de Des Esseintes, mais à force de les relire, de s'être saturé de leurs œuvres, deles savoir par cœur, tout entières, il avait dû, afin de les pouvoir absorber encore, s'éfforcer de les oublier ». (1).

ومؤداه : اعجاب Des Esseintes بالمؤلفين الذين ذكرنا ، وحدبه على حفظ آدابهم حتى علقت في صدره واصبحت قسماً منه .

ويقول في كتاب De Goncourt

« C'est la suggestion au rêve qui débordait de cette œuvre, etc... ». (2).

ويقول في بودلير :

« Son admiration pour cet écrivain était sans borne. Selon lui, en littérature, on s'était borné à explorer les superficies de l'âme ou à pénétrer dans ses souterrains accessibles et éclairés... Beaudelaire était allé plus loin, il était descendu jusqu'au fond de l'inépuisable mine, s'était engagé à travers des galeries abandonnées ou inconnues, avait abouti à ces districts de l'âme où se ramifiaient les végétations monstrueuses de la pensée... Il avait révélé la psychologie morbide de l'esprit qui a atteint l'octobre de ses sensations... Et plus Des Esseintes relisait Beaudelaire, plus il reconnaissait un indicible charme à cet écrivain qui, dans un temps où les vers servaient plus qu'à peindre l'aspect extérieur des êtres et des choses, était parvenu à exprimer l'inexprimable. (3)

ومؤداه كيف أن بودلير – بخلاف الذين سبقوه – انتهى الى اعمق ما في الذات ، الى نفقها المظلم واستطاع أن يعبر عما لا يعتبر عنه . و يقول في ادغار يو :

« . . . . Aussi devait-il se modérer, toucher à peine à ces redoutables élexirs... Et cependant, toute littérature lui semblait fade après ces redoutables filtres importés d'Amérique ». (4).

فتراه يشير الى الاثر العميق الذي غادره ادغار بو في نفسه .

- Huysmans, A Rebours, P. 243 (1
  - Ibd , P. 241 (
    - « , P. 181 191 (v
  - « , P. 255 (£

وهكذا فالكتاب لا يحلل حالة نفسية فقط ، وانما يوسل احكاماً سديدة في حقيقة الادب وبعض الادباء ، فالنقاد اليوم لا يزالون يوون ما يوى . ويعرض نظرة عصره ، يبصر بعينهم ويحس بشعورهم ، ويظهر للعيان المبادى والجمالية الجديدة ، ويعهم النظريات الفنية كما فهمها الهل عصره . ناهيك بما فيه من تصوير للجو الذي عاش فيه الشعراء الرمزيون ، تصوير يكاد يكون فريداً من نوعه .

وننتقل – بعد اظهار اهم العوامل الفعالة ، التاركة في الانجاهات الادبية التي نحن في صددها اثراً بيناً –الى لمحة تاريخية عن نشأة الرمزية عارضين بايجاز اهم رجالاتها المبرزين، منتقلين عُمّة الى الحركة نفسها خاتمين البحث بتحديدات مختلفة تبين مفهوم النقاد للرمزية وتضادب آرائهم فيها .

## السباقون المبرزون

ونجمل في هذا الباب ذكر المبرزين الذين لم ينسب ادبهم الى مدرسة من المدارس بـل خلقوا هم لوناً من الادب خاصاً فلا هو « رومنتيكي » ولا هو « طبيعي » ولا هو « واقعي » ولا « برناسي » فسمي عرضاً رمزياً كم سنبين. ونعنني بهم « بودلير » و «فرلين » و « رمبو » و « ملارمه » . ولقــــد كان بودنا ان نستوفي الكلام على كل منهم الا ان ذلك يفرض دراسة خاصة والمجال يضيق ١ .

### شارل بودبر

ان الاثر الذي تركه شارل بودلير في النصف الثاني من القرن الناسع عشر لم ينجل سريعاً . والحق ان بودلير مدين بقسط من شهرته لصديقيه اللذين رفع اليهم كتابه « ازاهر الشر»واعني « غوتيه » و « بانقبل ، وقدد حاولا – وغوتيه بنوع اخص – عرض جوهر الشعر الجديد ، فنشراه في الملأ » .

وكان بودلير يؤمن ان الشعر الحق قائم على الجمال الجديد الطريف ؛ وانه من ثمر ات العمل الوثيد والتأمل ، والصباغة .

واشتدت الازمة الفكرية في نفسه ، ونشأ صراعٌ شديد بين ميله الى الحياة يتمتع بهما

الميتيين اننا لم نعن بدراسة تمهيدية تاريخية لاعتبارين: ١ ملان الغاية من دراستنا ليست التاريخ وانعا هي عرض اسس رئيسية ٢ ملمانا ان التمهيد التاريخي، وان حسن بنا الالمام، ١٠ يعتبر شرطاً لازماً من شروط تبيان جوهر الفنون.

ثم انطوى على اعماق نفسه فرأى فيها اجواء خاصة وعوالم ما عنت لسواه ، وهكذا اصبح الفن في نظره تعبير إمباشر إعن الحياة الداخلية العميقة بكل مافيها من حساسات ومشاعر . واخذ بودلير عن الرسام Delacroix ذلك الشعور « بالسويداء » وتلك الكآبة السي تكتنف لوحات الرسام في عرضه لمشاهد الانسانية المتوجعة . فيخيّل للرائي انه في « مأتم اعجوبة مؤلمة » . وعلى هذا الشعور يقوم ، في عرف بودلير ، «الجمال الحديث» فيقول عن Delacroix :

« Une mélancolie singulière et opiniâtre s'exhala de toutes ses œuvres ..... La douleur humaine ... on dirait qu'on assiste à la célébration de quelque mystère douloureux. » (1)

ويذكر بوداير في اماكن عدة من ابحاثه ٢ ذلك الألم الذي يعانيه الرسام الآنف الذكر ويطنب في تبيان الكآبة المتصاعدة من لوحاته ويشير الى الالوان والاظلال ، «الهاربة» التي يتمتها المتمتع اذ يقف حيالها . وكان بودلير يحقق في شعره طريقة الرسام في شتى نواحبها . ثم ان قراءاته لادغاريو ولدت فيه حب الاشياءالغريبة الممزوجة بحزن عميق . كما انه اخذ عنه مبدأه الشعري ٣ . أما موقفه من الادب الذي عايشه فعرضناه في موضعه .

### لحة في « ازاهر الشر »

طبع الكتاب عام ١٨٥٧ وكان للحكومة الامبراطورية آنداك حق المراقبة على المنشورات، فتبينت ان في هذا الكتاب الحلالاً بالاخلاق، فنبذت منه قصائد رفعتها من المجلدات واطلق عليها اسم القصائد المنبوذة. «Les poésies condamnées» ولم تنشر هذه القصائد ثانية الا في الـ «Epaves» عام ١٨٦٦ بعد ان عوقب بودلير بجزاء ثلاثاية فرنك خفضت، بنوسط «الامبراطورة» الى خمسين فرنكا . وقد راج الكتاب دون أن يلقى صاحبه شيئاً من الحظوة، فأملق الملاقاً. وعكف بعض الادباء على تبيان مواطن الجال فيه، فوطأ له «غوتيه» بمقدمة قيمة ، واعلن «هيجو» ان في هذا الكتاب «هزة جديدة» ورعشة لم تعهد في الادب الفرنسي. والحق ان في الكتاب تعبيراً عن الازمات الفكرية التي كانت تعترض الشاعر امام مظاهر حياته، وتلهف نفس مريضة ، يقودها حسها المرهف الى السأم من الحياة. فالشاعر بين قوتين تتنازعانه : ضجر يصبغ عمره بسويداء مظلمة ويتركها في غياهب من فالشاعر بين قوتين تتنازعانه : ضجر يصبغ عمره بسويداء مظلمة ويتركها في غياهب من

۱) Parnasse et Symbolisme - Martino, p . 95 وفي كتاب فران ص : ۷۷ \_ ۲۱۳ بحث عن الروابط الروحية والفنية بين ده لاكروا و بوداير .

l Spleen de Paris, les Journaux Intimes, les Curiosités Esthétiques (Y

Edgar Poe et les Irs. Symbolistes Fr. - Louis Seylaz. (\*

اما «Spleen» ومؤداها الجو الجزين المريض . فهوجوباريس، هولوحات من شوارع المدينة المنفع منه بانفاس التعاسة واليأس ، والاثم والحطيئة . باريس بضواحيها وضبابها وامطارها ، ومصحاتها ، بدورها المقفلة ، ومجانينها ، وبالمستعطين والعميان ، تولد في نفسه رؤى داخلية ، وغصات موجعة ترتجي بلسم السعادة تخفيفاً لاوجاع هذه الجراح المشخنة . هو صورة نفوس «حديثة اقلقها الفشل واتعبها التشهي ، هو آئام حديثة مرهفة حادة ، هو «مدن حديثة » متألمة مضطربة ١ . فاين المفر من هذه الآلام التي تعانيها الانسانية المتوجعة ? قد تكون الراحة في برج عاجي موهوم ، في مثال اعلى ? وما تحديد هذا المثال ? وعلى ماذا يقوم ? وكيف يبلغ ? هو انطلاق الذات في تشوقها الى هناك . . . الى البعيد المجهول .

فيأوي بودلير الى الدين ويلقى في الغفران ارتباحاً ، فينصرف عن الحطيئة الكريمة وتحام ذاته بافا ق بعيدة ، بعوالم مجهولة ، مستحها الله بالجال . فيهزه حب الارتحال ٢ الى يلاد الشموس المبللة و المرايا العميقة حيث « ينام العالم في نور دافى » اقلعت نحوه الاشرعة نقصده « من اقاصي الارض » ، ويستجم بالحب ، عله بمسح به هذه الاوجاع . الا ان حبه ثمرة الحس ايقظته الشهوة فكبلته وأقندته ، لانه « يحمل باحدى يديه خنجراً وبالاخرى نرجاجة نحتوي سماً زعافاً » . فيعيا الحب الشهواني عن اخماد الآلام . عند ذاك تتمنى نفسه الموت وترتقب الرحيل ، لأن في الموت هدوءاً وارتباحاً وطمأنينة . هو يكره الحياة الباريسية ، فيعيش على هامشها ، ويبني « فرادس مصطنعة » تشيدها مخبلته ، تحت تأنسير الافيون و الخرة . فيخيل اليسه ان نفسه ترقص في فرح موهوم . وما يلبث مفعول المخدرات حتى يزول ، فيثوب بودلير ويلتقي الحقيقة مكرها . فيراها في ائيم بشاعتها ، وينفر من قبحها فيثور على المجتمع والدين . ويبوز شبطانه الائيم بولد فيه ميلاً الى الجرية ، فينقاد الى العهر والتهتك ، فيروح باحثاً عن آلام روحه وآلام الا خرين ويلقى في الألم كل الذة ، فيتعشق الألم .

وكأنما ولدت فيه « لذة الألم » تعباً ، لانها لذة مرتكزة على الاثم ، فتاقت نفسه الى اللانهاية ، الى المطلق ، فدعى اليه . ولكنه ضل الطريق ، فهام على وجه في سبل شريرة بقتطف عن جنباتها « ازاهر الشر » .

هي نفس مريضة ، تكره الانسان لانه بحث عن الحقيقة فيما هو خارج عنه ، فاخفق .هي

Martino, Parnasse et Symbolisme, p. 100 ( v

Beaudelaire, L'Invitation au voyage, p. 83 (v

نفس مترعة "بالنشهي والاماني الحزينة ، فأ ثوت ان نظل في نشوة من الحر والشعر ، لنبتعد عن ائقال الزمان والمكان . هي « ذات » عليلة انعبتها الحقيقة الكريهة ، فنشدت المجهول واللانهاية ، لنطمئن وتهنأ . يقول بودلير : « في هذا الكتاب الموجع سكبت كل فكري وقلبي وديني وبغضي » ١ . اتعبته مقاييس الزمان و حدود المكان، فعزم على التخلص والفرار.

بودُلير والجمال الفني – لمحة في نزعاته :

يقول بودلير في يومياته :

J'ai trouvé la définition du Beau, de mon Beau. C'est quelque chose d'ardent et de triste... Une tête... qui fait rêver à la fois, mais d'une manière confuse, de volupté et de tristesse; qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même de satiété. — Soit une idée contraire, c'est-à-dire une ardeur, un désir de vivre, associés avec une amertume repliante, comme venant de privation ou de déses-

pérance. Le mystère, le regret sont aussi des caractères du Beau.

Une belle tête... contiendra aussi quelque chose d'ardent et de triste, des besoins spirituels, des ambitions ténébreuses refoulées, l'idée d'une puissance grondante et sans emploi... et enfin le malheur. Je ne prétends pas que la joie ne puisse pas s'associer avec la Beauté, mais je dis que la joie est un des ornements les plus vulgaires. Tandis que la mélancolie en est, pour ainsi dire, l'illustre compagne, à ce point que je ne conçois guère un type de Beauté où il n'y ait du Malheur. Appuyé sur cela d'autres diraient : obsédé par ces idées, on conçoit qu'il me serait difficile de ne pas conclure que le plus parfait type de Beauté virile est Satan — à la manière de Milton. (2)

فهو كما ترى بحاول أن بحده الجال ، الجال كما يفهمه هو . فينتصب الجال امام عينيه خليطاً من لهب وحزن ، وحلم مضطرب ، ولذة متألمة ، وكآبة وضجر ، مجازجها جميعاً اندفاع تبرج معالم الحياة ، عسى أن يطيب الشاعر عيشاً وينعم . وتكتنف كل ذلك مرارة عنيفة مصدرها الحرمان والفشل ، وتكتنف مسحة من العجيب والندم . وفي الجال احتياجات روحية ، وطموح قصر عن بلوغ هدفه ، وفيه تخدير الحس وفيه شقاء . ويعتبر غة أن في الجال بعض الفرح ايضاً ولكن الفرح « زينة مبتذلة ، بينا التعاسة شرط من شروط الجال ، فليس من جمال الا وتخالطه التعاسة . ويردف بقوله : فمن البديهي أن يكون مثال الجمال عندي هو « ابليس » كما يصوره « ملتن » . فيتبين من خلال ذلك الصراع الدائم بين «واجب» الشاعر الروحي وبين « واجب» كفنان . اذنواه بمزج التواب بالذهب ، أن صح التعبير ، أو الشاعر الروحي وبين « واجبه » كفنان . اذنواه بمزج التواب بالذهب ، أن صح التعبير ، أو أنه يجعل من التواب طبيعة جديدة يوفعها الى مستوى الذهب . وهذا ما يقوده الى القول : ها عظنى ، رب ، القوة و البأس لأتأمل قلبي وجسدي بلاا شمئز ان » راجع «مرتينو» في فصل «بوداير» واعطنى ، رب ، القوة و البأس لأتأمل قلبي وجسدي بلاا شمئز ان » راجع «مرتينو» في فصل «بوداير»

Jean Massin, Beaudelaire entre Dieu et Satan. P. 127. ( v

Quelque fois l'idée d'une insensibilité vengeresse...le mystère et enfin ..etc... ( 7

Jean Massin, Beaudelaire entre Dieu et Satan. p. 174. (\*

ويعتقد بودلير ان النشوة الشعرية التي تملكه ان هي الاعطاء من الله ، وليس هو اهـــلاً لهذا العطاء . على أنــــــه بالشعر والموسيقى يستطيع ان يـــدرك الله وأن يستكنه عالم ما وراء القبر .

ولما كان الحلم مبعث الشعر ، أضاف : «كل ما في الارض مشكوك بوجوده والحلم وحده هو الحقيقة الحق به او ان الاحلام ليست الحقيقة الحق بل هي وسيلة لاكتشاف عالم آخر هو عالم الجوهر . ولذا فالشعر « يكفي نفسه بنفسه » لانه لا يتقيد بتراب الارض بل ميلينا بنشوته ذلك الملأ الاعلى ويفتح امامنا ابواب الغيب ، ويرينا علاقات مابين الارض والسياء ، ويرفع النفس عن ادران الجسد ، ويسكر القلب بالجمال . ان ذات الشاعر تشده الى عتبة المجهول واللانهاية الماذين لم يعرفها . ولقد عزم على فتح الباب المرصود فاتخذ من نشوة الشعر وسيلة لباوغ هذا الباب .

واذن فالشعر نشوة وتأمل واشتهاء، وهو خروج الانسان من نفسه حتى يبلغ الجمال. الشعر ضرب مـن ضروب السحر. وكيف يبلغ هذا السحر? بالمخيلة. وكيف تتسع المخيلة? بالمخدرات، بالحشيش والافيون والحمرة. فبالمخدرات يُنسى الجسد، ويتحد جوهر الانسان الفرد بحوهر الموجودات الملموسة جمعاء.

ويلهو بهذه « الفراديس الاصطناعية » الى حين ، ثم يدرك انها باطلة فانية كاذبة ، فيلجأ الى الدين ، عله يلقى في الدين طمأنينته ، ويقول : « اعطني القوة كيا اقوم بواجبي اليومي واصبح بطلًا او قديساً » ١ .

### كبف حاول بودلير ان يبلغ هذا الجمال ?

نعدي عن الازمة الروحية التي كانت تشد بودلير الارضي الى دنايا العيش وغرائز الجسد حيناً ، وتنتزع بودلير الروحي الى اللانهاية والمجهول ، الى المطلق والله ، حيناً آخر . ونبحث في الوسائل الادائية التي كان يستخدمهاالشاعر ليعبر ، بشكل متقارب من الكهال ، عن خواطره ، مستندين في ذلك على النصوص الشعرية في ازاهر الشر . وبما لاريب فيه ان بودلير اعتنق مذهب « بو » في طريقة النظم بحسب ما اظهرناه عندما تعرضنا لذبكر الشاعر الاميوكي آن جعلناه عاملًا من العرامل الاساسية في خلق هذه الحركة الشعرية البادئة بظهور ازاهر الشر . ويتفق احياناً ان يورد بودلير في « Curiosités Esthétiques » بطهور ازاهر الشر . ويتفق احياناً ان يورد بودلير في « Curiosités Esthétiques » آداء وعقائد مستمدة جميعها من بو ، وكثيراً ما لا يذكر انها من بو لفرط ما كان يجد

J. Massin — Beaudelaire entre Dieu et Satan. p . 231 - 247. ( v

بين مقاييس بو ومقاييسه هو من تشابه أو مطابقة .

ونجمل ان القيم الادائية التي اعتمدها تقرم على عنصرين : الموسيقى والايحاء .

وكانما شعر ان القصيدة وليدة نغم داخــــــلي بعيد في قرارة النفس ، وان الشاعر الذي لا يقدر مجمل القيم الصوتية والغنائية في كل لفظة من الفاظه ، لا يسعه ان يعبر عن روحه تعبيراً عاماً . فعلى الشاعر ان 'يحدث من تآلف الالفاظ ، والاسماء والافعال والنعوت جراً داخلياً . ونتمن ذلك اذا قرأنا الابات التالمة من « دعوة الى الرحيل » .

وترحمتها:

فترجة هذه الابيات تشجبها وتضعف من قيمتها كشعر، لان المعاني ملازمة الفاظها ، بحيث ان اللفظة قد استحالت معنى او فكرة او عاطفة . هي واسطة وغاية في آن واحد . وذلك ان في نغم هذه الابيات ما يولد جواً من الحنين الى الرحيل ، الى الانطلاق نحو شواطى الارض المجهولة ، وفيه شيء من اهتزاز النفس عند الرحيل ، ومن انثناء السفينة وقد تصاعد دخانها يتمزق في الفضاء ، ومن العطف والألم . ولا اقول ان هذه التراجيع المتصاعدة من الحروف والالفاظ والابيات توعي في نفس القراء جواً واحداً بالسواء، والما اقول ، انهذه الاجواء قد تتقارب . ويبدوان النخص الاول ، في رأيهم ، لان القصيدة في طورها التكويني كانت نغاً مضطرباً — هو الذي ولد الالفاظ ، فالموضوع ، فالافكار ؛ كما تحدد النغمات الاولى في السمة ونيا مصير القطعة الموسيقية بكاملها .

وكان بودلير يمي الى حد بعيد اممية الايقاع الصوتي ، لانه ادرك ان الايقاع يولد الحــلم ويدخل الى اعماق النفس الانسانية . يقول بودلير :

«La poésie touche à la musique par une prosodie... mystérieuse et inconnue... Tout poète qui ne sait pas au juste combien chaque mot comporte de rimes est incapable d'exprimer une idée quelconque.»

ويضيف مشيراً الى ما تثيره هذه الانفام الموقعة في الحروف والكلم من شعور بالمرارة والحوف والاضطراب وبالسعادة والطمأنينة والارتباح . « Elle peut exprimer toute sensation de suavité ou d'amertume, de béatitude ou d'horreur, par l'accouplement de tel substantif avec tel adjectif, analogue ou contraire . . . » . 1

ولما كان الغرض من تـآلف هذه الانغام الصوتية ، وهـذا الايقاع ، اثارة جو نفسي يتسع او يضيق بحسب القراء ومؤهلاتهم ، قلنا ان هذه الاثارة هي ما يسمى ابحاءً . فالمعنى ليس محدوداً مادياً مقيداً واغا تتسع دائرته في النفس فيوقظ في النفس غير ما يفرضه معنى القصيدة الماديّ . وذلك يرجع الى امكانيات المشمتع و الى الجهاز الكلاميّ الابحائي في القصيدة . ولقد حدد غوتيه بيت الشعر عند بودلير . فال :

« لقد نقبل بودلير التجديد الذي ادخله جماعة الرومانتيكية ، على أنه تفرد دونهم بهندسة واشكال واسرار وصاغة شخصة » .

« Le vers de Beaudelaire qui accepte les principales améliorations ou réformes romantiques ... a cependant son architectonique, ses formules individuelles, ses secrets de métier, son tour de main. » (Martino. p : 104).

والحق ان بودلير قد اتخذ النجديد الرومنتيكي في الاداء الشعري واضاف اليه فنا جديداً واشكالاً شخصية ، واسراراً دقيقة اضافها ، وعني بهاكما يعنى الصائغ بالحروت التي تكاد لا ترى والتي تخلع على عمله الفني وهجاً يترك مفعولاً غريباً. ولا نفصل في اكثر من النقطتين المذكورتين بل نعود ونشير الى مبدأ الشعر كما فهمه ادغاريو ، لافتين النظر الى الصور الحية التي يتامسها القارىء في شعر بودلير ، تلك الصور التي تدءو الى الذهول والحلم وتبرذ عجمية غير مألوفة :

« لم يكن شبابي غير اعصار قاتم « تجنازه هنــــا و ثم شموس متوهجة .

Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage Traversée çà et là par des brillants soleils...

وقوله:

آن تسيرين ، تمسحين الهواء بردائك العريض ،
 قدائين ما يجدائه القارب في متن المحيط .

Quand tu vas, balayant l'air de ta jupe large, Tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large.

اما الجديد في بودلير فلم يكن في المعاني الثورية الروحية وحدها ،ولافي الاوزان المحكمة والاداء ، وانما في مزج هذين العنصرين والتوحيد بينهما .

Martino, Parnasse et Symbolisme. p. 105. (1

#### رمزية بودلير، نظرية العلاقات «Correspondances»

كان بودلير يؤمن ابمان بو بان الجال في الحلق الفني ليس نتيجة صدفة بـل هو ممرة تأمل وثيد ومنطق واع . وكان يقول « بضرورة العتمة والغموض » . . وبان المخيلة مطلقة كاللانهاية . وبودلير اول من جمل الشعرالفرنسي يلعب دوره الفلسفي الميتافيزيكي . وهو الذي استند على التفاعل الصوتي في الكلم ، واكتشف ان غاية الشعر محصورة فيه ، وان "لاغرض له الانفسه ا . ولبودلير قصيدة عنوانها «العلاقات » اعتبرها البهض اساساً للادب الرمزي، وظاهرة اولى من مظاهره . ويجدر ان نوردها محلاين ، مبينين رمزية هذا الشاعر :

La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles :
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de toin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies;
Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies.
Comme l'Ambre, le Musc, le benjoin et l'encens
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

ان هذه العلاقات ما بين الاصوات والالوان والعطور لم يبتدعها بودلير ، فقد وضع السها الاولى الاسوجي «سويدنبوغ» . ورآها بعض شعراء الرومنتيكية الالمان من مشل نوڤ ليس و هفهان . واليك ما يعرض هذا الاخير فيا يتعلق بنظرية العلاقات . . « انني اجد مشابهة واتصالاً وثيقاً بين الالوان والاصرات والعطور . ويخيل لي ان كل هذه الاشياء انبثقت من شعاع واحد وينبغي ان تتحد في نشيد عجيب منسجم الانغام ، ٢ . ولقد رأى « بلزاك » ايضاً ان الصوت واللون والعطر والشكل كلها من ينبوع واحد وبضيف : « ان كل ما في الارض مرتبط باسبابه السهاوية بحيث ان المظاهر الارضية لها علاقة بما في السهاء وهي تحمل بعض معانيه » ٣ . وهكذا فالانسان اذن في « غابات من الرموز » ؛ وجراهر وهي تحمل بعض معانيه » ٣ . وهكذا فالانسان اذن في « غابات من الرموز » ؛ وجراهر الحسوسات متحدة فيا بينها ،وهي صورة لما في الملأ الاعلى . وكان بودلير اول من طبق هذه النظرية في الشعر . وأما رمزية بودلير فتقوم على ما يلى :

Le Dyn. de l'Image dans la Poésie Fr. - Eigeldinger, p. : 119. (1

Ibd, p. 120 (x

٣ Pensées - Balzac - p. 6 et 7. واجم الفصل الثالث من هذا الكاياب

١ – ان الصوت قـــد يترك في النفس اثراً شبيهاً بالاثر الذي يتركه فيها اللون وكذلك العطور. فن من هذه المظاهر ما يتشابه في مفعوله حــتى يوقظ في الذات حالة ، لا اقول متطابقة ، لان الحالات النفسية لا تتطابق – وانما هي متشابهــة. فمن الطبيعي ، والحالة هذه ان تعبر الانفام والالوان والعطور عن الفكر ، وللفكر علاقة اكيدة بها لان الله عندما خلق الكون ابتدعه كوحدة كاملة لا تتجزأ .

« فالحواس اذن تتحول بعض الى بعض من حيث المفعول الذي تنقله الى النفس » \ ، والاختلاف البين بين مظاهر المادة انما هو اختلاف في العرض ، اما الجواهر فواحدة . فيستطيع الشاعر ان يوقى من المسادة الملموسة الى الجوهر ، من النسبي الواقعي الى المطلق المجرد ، لانه اتحد بجوهر المادة المحدقة به . فبودلير والرمزيون يعتبرون جميعاً ان العالم الممل كما مر" بنا .

ان الفن الاكمل هو توليد سحر ايحائي يشتمل على روح الحلاق ، وعلى علاقتها بالمادة، فيتعرّى العالم الحارجي امام الفنان في جميع حقيقته ,ثم يطرح هذه النفس في شعر هو بالسحر الايحائي اشه .

إن التذكار بوقظ في نفس بودلير افكاراً وشعوراً مجردة عن المادة ، متضمنة معنى رمزياً ، كقوله في قصدة عنوانها « شعر » .

O boucles! O parfums chargés de nonchaloir! Extase! Pour peupler ce soir l'alcôve obscure Des souvenirs dormant dans cette chevelure Je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. Longtemps! toujours ma main dans ta crinière lourde Sèmera le rubis, la perle et le saphir Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde N'est-tu pas l'oasis où je rêve, et la gourde Où je hume à long traits le vin du souvenir?

(La chevulure)
فكاغا بشميمه تنفتح امامه دنيا بعيدة الارجاء قد تقلصت عن المسادة . ثم تجرَعُ من
« خمر الذكر » والذكر بتحديده هارب متحرك ، والرمزية ايضاً بتحديدها متحركة لا تمت
الاالى الاشياء المتباعدة الهارية غير المستقرة ، وعليه فين الذكر والرمزية شبه في الطبيعة والجوهر .
و الذكر باب يتمشى مع تحديد الرمز ويؤاتيه .

إ - كثيراً ما ترد المعاني عند بودلير 'دوارية غير مباشرة لانها متجردة عن مادتها .
 أو أنه لا يمنى الا بالمعاني البعيدة فلا ينوه بالاشياء دفعة واحدة وأنما يومى، البهاأياء . كقوله :
 «تتبخر كل ذهرة كالمجمرة، ديهتز الكهان كفؤاد 'معنى"؛ وقلس" حزين و'بجران" وئيد كئيب.
 والسها، وأجمة جميلة كمذبح رحيب »

Beaudelaire p. 108 - G. Blin (1)

Chaque fleur s'évapore comme un encesoir. Le Violon frémit comme un cœur qu'on afflige; Valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. (Harmonie du soir)

ويستدل من هذه النشابيه انها مبهمة تكالمها هالة من الضباب وعدم الوضوح الذي يحولها الى رموز .

على ان الذي يجعل شعر بودلير اسهل للادراك من شعراء الرمزية الذين تاوه هو ان بوداير لا يهمل ايضاح التفاصيل اهمالاً كاملًا. لا ريب في انه يهمل معظمها ولكنه يستبقي الضروري من حروف التثبيه والوصل. وليتنبه الى ترداده لفظة « Comme » فيما اوردناه .

ه - في شعر بودلير ( وفي شعره المنثور ايضاً ) انطلاق نحو اللانهاية وضرب من التصوف . ولا يستم هدا الانطلاق في الشعر الا بواسطة الايجاء . ففي صور بودلير واستعاراته الشعرية ايحاء بعيد المرمى يذكر نابفن ده فنشي وانجاو و «رمبراند ت» ودي لاكروا . كما ان عنايته بالتركيب ساهمت بوضع شيء خفي مبهم يو جب الاستعارات والصور نحو الرمز! وان هذه الصور تتعرى شيئاً فشيئاً من ثقلها المدي ، لتنجرد وتصبح رمزاً .

وقصاراه، ان بودلير وضع الكثير من اسس الرمزية واهدافها . و كثير هي القصائد التي نستطيع في شعره ان نعتبرها من هذا الباب . وعنه قبس الذين انوا بعده فجاء تأثيره في مرحلتين : الاولى فيا استقاه جماعة « الفن لفن » من نظرياته في فلسفه النظم والمبدل الشعري كما قبسها عن يو مع اضافاته الحاصة . والثانية ، فيا التبسه جماعة الرمزية : من ان الوجود في مظاهره المادية مجموعة رموز متباينة المظهر ومتشابهة الجرهر . والوموز هده صورة لعالم امثل ، تو اقة الى اللانهاية . ومثله انطوى الرمزيون على انفسهم ، ووءوا امكانيات الناليف والتركيب وما 'يحدثه وعيهم من انساع في الصور والاستعارات . ولذا آلينا الانكني بجعل ( بودلير ) توطئة اساسية وتميداً مباشراً للحركة الرمزية ١ ، بل نعتبره أحد اركانها . والى هذا يذهب مارسل ريون ٢ . ولو قلنا ان عنايتهم بالتأليف اصبحت من باب الفضيلة الاخلاقية ،ثم قابلنا بين نزعاتهم العامة ونزعات الشعر البودلري كما اوردناها ، لاتضح عندك ما حاولنا اثباته .

ا يرى العلامة برونتيير انه سبب من اسباب وجود هذا الادب ، ونعتبر انه أحـــد اعلامه . على ان الادب الرمزي لم ينتسب اليه الا فها بعد .

M. Raymond : De Beaudelaire au Surréalisme. p. 26. ( v

### ( فرس ) « Verlaine » ( فرس )

تنتسب بواكير شعره الى البرناس. وان في المجموعة الاولى «Poèmes Saturniens» التي اصدرها وهو في الثانية والعشرين ( ١٨٦٦ ) لدليلا قاطعاً على ذلك. ويبدو ان تسمية كتابه هذه ترجع الى بودلير. وكان بودلير يسمي ( ازاهر الشر ) و Un livre Saturnien » من عناية بالاخر اج وتصوير العالم الحارجي في لوحات شعرية جامدة. وكثيراً ما اطلقوا عليه اسم « بودلير البرناسي ». وفي هذه المجموعة الاولى قصائد تنبيء بما سيكون من امر «فرلين» في انفصاله عن الطريقة البرناسية فيا بعد .

وفي عام « ١٨٦٩ » وضع مجموعة اخرى تحت عنوان «Fètes Galantes» ؛ حاول فيها ان يحذو حذو « الرسام ، وتو » بما تشتمل عليه لوحـــاته من ايحـــاء وابهام ، وحنان ، وعطف ، ولذة ، وحزن وموسيقى ، ومن حب وفكر وحــلم وحزن عميتى » ( وكانت المجموعة هذه آخر عهد « فرلن » بالشعر البرناسي .

ولربما عاد انصرافه عن البرناس الى تأثير «رَمَوَ » ذلك « الزوج الجهنمي »عليه. فكان ان وجه « رَمَبُو » انظاره الى « النهر » الداخلي الابدي الاندفاق، الكامن في النفس الانسانية. وانشق على عمود الشعر القديم وانفتح امامه عالم مثالي وهمي في رؤى جديدة. وفي غضون هذه الحقبة ( ١٨٧١ – ١٨٧٣) وضع الشاعر « مذهبه » الشعري المعروف الذي سيتخذه الرمزيون عام ١٨٨٤ اساساً لاتجاههم الادبي الجديد. نجتزىء منه :

De la musique avant toute chose. Et pour cela préfère l'Impair : Plus vogue et plus soluble dans l'Air Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 2

فهو بحسب ما يثبته النص يدعو الشعراء الى العناية با لسبك الموسيقي ، لان الموسيقى تشحذ تفتح امام القارى، آ فاق بعيدة وتساعد على توليد الجو الشعري في نفسه ، والموسيقى تشحذ الالفاظ وتصقلها، فتنقاد سهلة تؤدي ما لا تؤديه الفاظ غيرها لا تنآلف في انسجام موقع و تنحصر في معناها المحدود. ويعتبر ه فراين ، ان الاوتاد الوترية في البيت الشعري تزيد في قيمة البيت الموسيقية ، لان البيت ذا الاوتاد الشفعية ينتهي فيه المعنى ويستنفذ ويستقر فهو يصلح للتعبير العقلي . اما الوتري الاوتاد فمستخف الايقاع ، ناع المهس هو ائي الاعطاف والجرس ، وفيه لون من الابهام والضباب ، وفيه انطلاق من المعنى الحدود الثقيل الى المعنى اللامحدود المستخف . ومن قوله في هذا الياب :

Martino , Parnasse et Symbolisme. p. 119. ( v

Verlaine, Choix de Poésies (Y

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne,
Blessent mon cœur
D'une langueur
Monotone.
.... Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte,
De çà, delà
Pareil à la
Feuille morte. (1)

فهي كما ترى هوائية النغم، لما في الصوت « Longs » الذي تحدثه المقاطع في « Violons » و « Langueur » و « Eur » في « Longs » و « Mon » ولما في الصوت « Eur » في « Mon » و « Mon » من الالم الذي يتراوح مع الامتدادوالسعة ولما في الفظتي « Automne » و « Automne » من الالم الذي يتراوح مع فكرة الحريف؛ وفي الحريف اشراف على الموت والفناء شيئاً بعد شيء. وفي المقطوعة مزيج من الابيات الشفعية الاوتاد وهي الابيات ١ و ٢ و ٤ و ٥ والابيات الوترية «٣ و٣ » . و كأنما اعتمد ذلك في نهاية ما يزخره النفس للقراءة ، فيتم الايقاع الوتري رنه الألم المقصود . فضلا عن موافقة ما بين هذه الاصوات وما يجول في المقاطع من المعاني البعيدة . و الانغام المحدثة من جراء تفاعل الاصوات الني يولدها ايقاع الحروف وافرة في شعر فرلين ، و كثيراً ما أفاد الموسيقيون منه فخلعوه على اوتارهم كما هي الحسال في قصيدته : «الموات ولعده الموات الني يولدها المعاني العسمة والموات الني قصيدته ؛

Il pleure dans mon coeur Comme ll pleut sur la ville Quelle est cette langueur Qui pénètre dans mon cœur

Il pleure sans raison Dans ce coeur qui S'écuære Quoi : nulle trahison Ce deuil est sans raison. ينهمز الدمع في قلبي ، كما تنهمر الامطار فوق المدينة . ما هذا الملل الحزين الذي مخامر قلبي ?

وكان « فرلين » يحلم ان يجعل من الشعر موسيقى تحدث بالالفاظ وتفاعلها الصوتي المتبادل ، ما يوفع القارى، الى ينبوع الحس الصافي المحض . وبعزون هذا الاتجاه الى الشاعرة « M. D. Valmore » . هذا في الحاصة الموسيقية

Verlaine, poésies, chanson d'automne ( v

A.M. Schmidt La littérature Symboliste, p. 28 (v

### التي اشار البها في المقطع الاول من مذهبه · ونكتفي باجتزاء سائر الفكر التي عرضهــــا في مذهبه :

1. - Rien de plus cher que la chanson grise Où l'indéci au Précis se joint.

C'est des beaux yeux derrière des voiles.

3. - Car nous voulons la Nuance encor Pas la couleur rien que la nuance.

Prends l'Eloquence et tords-lui son cou.

De la musique encore et toujours ; Que ton vers soit la chose envolée, Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée Vers d'autres cieux à d'autres amours. (1

فالنشيد المسكر الابدع هو الذي بمسح الوضوح بالابهام ويطل كالعيون الساحرة من خلال نقاب شفيف . ان ما يبتغيه في الشعر ليست الالوان بل الاظلال ، وعلى الشعر ان « البيت » منهزماً هارباً كالروح المنطلقة نحو سموات أخر وحب أبدي جديد ».

فيتبين أن فرلين يحاول أن يعري الصورة من مادتها ويخلصها من قيودها الحسبة ليخلع عليها لوناً من الضباب المبهم . فهو لا يصف ولا يحدث وانما يتعمد الايحاء ، وهو لا يوسم ولا يصور ، وأنما يضع هالة من الغرابة العجبية . و « ينساب كل ذلك في قوة غنائية تعبر عما لا يعبر عنه ، يعبر عن الحقايا المنهزمة الهاربة في اعماق النفس ٣ \* وتحتشد في صوره اشعــاعات

عاطفية . وتتولد الصور بواسطة النغم .

لقد خلق فرلين « المدرسة الومزية » عرضاً ومن حيث لايدري،غير انه لم يحقق الجــــال الرمزي كما بيناه في اهداف هذا الاتجاه الادبي ، بل وطد بعض اسمه بقوله ان الشعر إيهام ، وان الاوتاد الوترية توسع اثر البيت الشعري وتبعده في نفسية القارى. ، وان الالفاظءاجزة عن رسم الاشياء وصغها ولكنها صوتية ايقاعية بطبيعتها وتحديدها . ولمساكانت الالفاظ مثقلة بمعناها المادي ،نشأ انهاتعبر عن الناحية الواضحة المستضخمة من الفكر والشعور فقط. فاحر بنا والحالة هذه ان نستخدم القوة الايحائية التي فيها لانها اقوى من خاصتها التعبيرية ، بواسطة تآلف لفظي موقع ليس من شأنه النصوير والدقة كما في الادب البرناسي ، بل مبهم ، اذ انه لا 'يمبر عن اظلال النفس الا باظلال كطبيعتها . وكذا فالشعر ليس تصوير الحقيقة

Verlaine, Choix de poésies, p: 191 - 192 (

Strentz, Verlaine p. 37 (x

والواقع ونقلهما، وانما هو حالة نفسية تبدأ وتستيقظ حيث ينتهي تقليد الواقع ونقله . \
ثم ان فرلين لم يعن بالفكر والرموز ، وكان جلهمـــه التعبير عن شعوره واصداء نفسه المرهفة الشفافة، راجعاً في ذلك الى ينبوع العواطف الصافية العارية . ويحكى ان « هورى» في بحثه عن التطور الادبي ٢ سأله عن موقفه حيال الرمزية فاجاب : « عند ما أتألم ، عند ما افرح وابكي اعلم حق العــــلم ان ذلك ليس رمزاً » ٣ . وليس في شعره ما يستهدف نوادر الكلم ، وموائل الفكر ، او ما يمت الى نظرية «العلاقات» البودليرية ، ولذا لم يكن فرلين رمزياً بل ظل على هامش هذا الاتجاه الادبي. ويعتبر « فونتين » بصواب ان رمزيته – إن كانت له رمزية – اختلفت عن رمزية معاصريه . فهو ، في رأي فونتين ، مهد لهذه الحركة ونضيف : وباصطباغ شعره مجاصي الاجهام والايجاء . ويشير « بول كلودل » الى تنبه الشاعر ونضيف : وباصطباغ شعره مجاصي الاجهام والايجاء . ويشير « بول كلودل » الى تنبه الشاعر طريقته الصورية - والصورة ثانوية في شعره – هي من باب الاستعارة المتحركة توشح وتخف وتدق حتى تتخذ معنى الرمز كقوله :

« لقد رمت النَّمَاسَةُ قابي العاجز بسهمها » وقوله « انت ِ الوردة العظمى ، وردة ارباح الحالم ة » .

ووردت لفظتا « وردة » و « حب » بحروف رئيسية اشارة الى تشخيصها شأن شعراء القرون الوسطى – في فرنسا – الذين كانوا يشخصون هذه الحقائق المعنوية . بفرق ان شعراء القرون الوسطى مزجوا بين الاستعارة وما يمثلها،أما فرلين ففصل بينهما ومتيز . زد عليه هذه الكاآبة التي غدت نسيج وحدها في الادب الفرنسي ، وهذه المخيلة القلقة المريضة ، وذاك الانقياد لقوى خفية نهدم في الشاعر معنى السعادة . اجل كان فرلين يحلم ، وبيل الى زوايا الارض ، زوايا لا تعرف الوضوح والضياء ، بل يغمرها ضباب وحلم فيمتزج الحلم بالواقع وتقحول نسبة الاشياء فيا بينها . وكان ايضاً في هذا الضباب ما يستهوي نفوس النشء ، تبلسم به جراحها المؤلمة . ولما تعسر عليهم ان يدركوه في الحلق الشعري " ، ذهبوا مذهبه في النظم وحرروا ، على غراره ، الشعر من قبوده الكلاسيكية وطرحوا على انتاجهم وشاح فرلين . والحق ان فرلين لم يخرج على الطريقة المألوف خروجاً تاماً ، بل عد ل بعض التعديل . أما

Brunetière, L'Evolution de la poésie Lyr., p. 244 et 246 et suite. (1

Huret - Enquête sur l'Evolution littéraire. (Y

Eigeldinger, Dynamisme de l'image . P. 157 et 162. (v

Verlaine, Homme de lettres, A Fontaine. p. 105. ( §

الجرأة التي تحدى بها التقليد البديعي فلم تظهر الا في مذهبه الشعري المذكور اعلاه ، اما سائر شعره فاستمر تتمة للخط القديم – ما خلا بعض التجديد في عدد الأوتاد وخصائص النشغم داخل البيت الشعري وفي القافية . ولذا راح جماعة الرمزية ينتسبون الى مذهب «رمبو» في كتابه « الاشراقات » وقد شاع سنة ١٨٨٤ .

## رمبو Rimbaud مربو ( ۱۸۹۱ – ۱۸۹۱

رصده شيطان شعره بين الحامسة عشرة والعشرين ، ثم فر منه ، فسكت رمبو الىالابد. ولقد روى الاديب اندريه جيد ' انه 'عثر على بعض رسائل خلفها الشاعر قبل موتـــه في الحبشة . على ان هذه الرسائل لم تنشر ولم يبلغنا منها بريق .

وأوى « رمبو » الى الشعر يستخدمه وسيلة للخروج من صفار الانسان ، عله به يتعدّى حدوده الطبيعية، فيبلغ الفكرة التي كوَّنها عن الانسان. « وجعلله من الربح نعلين، ووَّحد بين جوهره وجوهر الحقائق المخلوقة » <sup>7</sup> فثار على ما انتجه الفكر البشري، وانقسم عليــــه وعاش منفصلًا مستقلًا . ويعتبر رَ مُسْبُو ان العقل اخفق وقفل باب اللانهاية الارحبدونه . ولذا فـــاء الى « التصوف » عله ان يلقى فيه ما يروي نفسه العطشى . فراح يجتاز اغــلال المادة ، وبحـّطمها ، ساعياً الى رؤاه الصوفية ، موقظاً في نفسه تلك القوى التي تنتشلنا من الواقع وتطلقنا في ارحاب الججهول . وعلى المر• ان يبذل « جميع الوان الحب والألم والجنون لبيلغ الجبول. " الا أن هذه النزعة التصوفية ليست غير حافز للعودة الى النفس الانسانية البدائية التي تبتغي الفرار من حدودها الضقة بنشوة تصوفية توحدها بالكون . فعلي النفس اذن ان تهذُّب وتروَّض لتبلغ ( المجهول )؛فينكر المرَّء ذاته ، وينكر الواقع،ويوحَّـدما بين حواسته . وليعمد اذا شاء الى الرياضة الصوفية . هكذا يربط بـــين الشعر والنموة ، وبالشعر تدرك اعماق الباطن اللاواعي . فيديل أن يقلد الشاعر الطبيعة ، عليه أن يضمها اليه قبود (المدى) و (الزمن) وبهيم في رؤى مضطربةغير منتظمة ويقول:« لقد عثرت على المفتاح الطمعة ، والكشف عن بواطن النفس.

وترجع ثورته الى ١٨٧١ – ١٨٧٣ ، ولا مندوحة عن تبيان مظاهرها ؛ وهي تتجلى في

A. Gide, Souvenirs litt. ( )

Raymond, De Beaudelaire, au surréalisme, p. 37. (Y

٣) في رسالة لرامبو وورخة ١٥ أيار ١٨٧١ — اورد بعضها « مارتينو » في كتابه « البرناس والرمزية » س : ١٣٠٠ .

اماكن ثلاثة : في قصيدتيه «السفينة السكرى» و «الحروف الصوتية» وفي «كيمياء الكلمة» عن « فصل في جهنم » .

أ - « السفنة السكرى » ١ .

ويفتح فيها رمبو بابا صورياً جديداً (ويرى بعضهم انها مستقاة من قصيدة في الانكايزية) ٢. اما نقطة المسير فترتبط بالواقع: نهر من انهار اميركا، وقارب في مجرى النهر يسري. ينتفض الشاعر البغتة فاذا السفينة قد بلغت خضماً بنسيه معنى المدى والزمن، وتطالعه من البحر مشاهد رهيبة. ويسرف في الايغال بين الامواه حتى يغدو قسماً من هذه الغوارب الازلية الاندفاق. وبينا هو في هذه الحياة الجديدة يتراءى له ارخبيل ينهاد على ذاته، ويستهويه ضياء الشمس العجيب المنطرح على البحر، وتثير اعجابه الشواطى، الحرافية التي لم ترها عين انسان. وتبين له وحوش بحرية تكوّنت في مخيلة العصور والاجبال. هو دفق من صور بين الحقيقية والوهمية تبتدعها بصيرة هذا « المبصر».

وفي القصيدة كما ينبين - شيء من عدم الرجاحة الفكرية ، والزّنّة العقلية . وفيها الصور غير المتآلفة ، فكأنما الحواس ذاب بعضها في بعضها ، او تحول بعضها الى البعض الآخر ثم ازدردتها بصيرة جبارة فانبلج امامها عالم ليس من عالمنا الا ببداياته واذياله ، واما اجسامه وموادة ، فبدع خرافية من خلق المخيلة البكر . وهذا التيار الصوري المتدافع دون ما انتظام وتتابع منطقيين كان باعثاً ، بعد الرمزية ، لنزعة ادبية نشأت في الربع الثاني من القرن العشرين في فرنسا ، واعني « الفوق واقعية » والني كان همها اداء الصور بحسب ورودها التلقائي في المختلة عا مهاء النفس « Associations d'idees » .

ب – قصيدة الحروف الصوتية .

وفيها نظرية « السمع الماو"ن » وهو باب من ابواب نظرية « العلاقات » كما اوردهـــا بودلىر في قصدة انف ذكرها . بقول رمبو :

> A Noir, E Blanc, I rouge, Uvert, O bleu, voyelles Je dirais quelque jour vos connaissances latentes. A noir corset velu des mouches éclatantes Qui bombillent autour des puanteurs cruelles.

Golfe d'ombre, Ecandeur des vapeurs et des tentes, Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombrelles. I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles Dans la colère ou les ivresses pénitentes;

U, cycle, vibrements divins des mers virides,

Rimbaud, œuvres. p. 84. (1

Martino. p: 13. (Y

Paix des patis semés d'animaux, paix des rides Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux. O, suprême clairon plein de stridents étranges, Silences traversés des Mondes et des Anges; O l'Oméga, rayon violet de ses yeux.

ان الالوان التي خلعها ( رمبو ) على هذه الحروف شخصية ذاتية تنطبق عليه وحده وهي ناتجة عن صدفة ليس الا . فاعتباره ان الـ ٨ توحي اللون الاسود في بريق اجنحـــة الذباب تتململ اسراباً حول الاقذار النتنة ، وفي خليج عميق الظل . وان الـ ٤ توحي طهارة الدخان وثلوج الذرى ، والماوك البيض . وان الـ ١ توحي الدم الاحمر ، وضحكة الشفاه الجميلة في غضبتها وسكراتها . وان الـ ٥ توحي له هزة البحار وهدو مراع انتشرت فيها القطعان ، واخاديد الجبين . وان الـ ٥ توحي دفة الصُور الصارخ ، كما توحي سكون العوالم والملائكة ، ولون البنفسج في عيني حبيبه . . . فالحروف قد حملت هذه الالوان جميعاً عرضاً وانفاقا . وجاء بعده من رأى غير ذلك ٢ ، فألبسها الوانا تختلف عن التي وشاها بها « رمبو » .

وما نلفت اليه انما هو اختلاط الحواس وتقارب مفعوله في النفس ، مجيث ان اشكال الحروف واصواتها تثير ألواناً ، والالوان بدورها تولد اجوا «داخلية ، فتكون هذه الاجوا «نتيجة الانفعالات الحرفية . وللحروف الصوتية هذه اسبقيات على سواها لما فيها من لين ومدى وغنا » .

ج – كيمياء الفعل

و اما « كيمياء الفعل » فهي تتمة لما جاء في قصيدة الحروف الصوتية ويستهلها بقوله : « اليك نبأ من انباء جنوني » . ويضيف : « انني ابتدعت للحروف الصوتية لوناً ، وعقدت بكل حرف من الحروف الصحيحة شكلًا وحركة . و فخنُورُ انا لابتداعي فصلًا شعرياً سيتضمّن بوماً جميع المعاني - فتمتنع الترجمة على المترجمين . . وذلك غرة درس طويل . فأنطقت السكوت والليالي ، وما لا يعبر عنه » " . ودونك مثلًا عن كيمياء الفعل ؛ قال : « في الهواء طعم ر ما د . . و وهور صديّة . وهمهمة القرارب في الحقول . . ولم لا اعثر على الجواهر والعطور . »

واستشهر من جاء بعده هذا التلميح . فانتزع من الحروف خصائصها الصوتية والصورية ، ومحسّص في درس مؤداها منفصلة مستقلة او متصلة بسواها . فحمسّل الالفاظ قيسَماً جمديدة غير قيمها المعنوية المألوفة ، فكان لزاماً على المتذوقين ان يقفوا على الدقائق التعبيرية المنوطة باشكال الحروف ومواضعها وتآلفها وتناسبها ، وعلى الاصوات المثارة في التفاعل الصوتي عبر

Rimbaud, œuvres p. 93. ( )

Vigier Le Cocq, et René Ghil, Traité du Verbe. ( v

Rimbaud, Une saison en enfer. p. 284. (\*

القراءة الجيهاريّة . واذن فاللفظة ليست مضموناً معنوياً فحسب ، بل هي ايضاً شحنة من الصور المتولدة بالطريقة الكتابية وبالتفاعل الصوتي الذي 'تحد ُ ثه الحروف .

وظل « رمبو » مغبوراً حتى عام ١٨٨٥ حين تلألاً مجد « ملارمه » و « فرلين » . ولقد نحا في بواكره الشعرية نحو هيجو في «الفقراء» او نحو الشعر البرناسي . وما عتم أن خلع عنه كل ما حمله من تقاليد دينية وسياسية ووطنية ، وهام ينشد شعراً مفعماً بالحس البوهيمي . لقسد أنف الشمر التقليدي فاستهدف نموذجاً جديداً ، واستنبط طريقة تعبيرية تعينه على اداءالحس والواقع والممكن . ووضع « فصلا في جهنم » وفيه تاريخ لهذا الاعصار الفكري ، ووضع « الاشراقات » ولربما استعارها مشيراً الى النيران وشررها . ففي الكتاب صحب ونحوض وقلق ، وفيه عواطف ثائرة تنم عن فوضى داخلية . وكأنما الحقيقة الداخلية في ضجتها لا وهرف النظام ، فلا يسع التعبير ان 'يقو 'لبّها بطريقة منظمة ، بل بموجات متباينة المعاني والقوة ، تؤدم وتؤ خرثم تنتهي الى التعبير ، وتستقر فيه . ولذا تختلط الالفاظ عنده فيذروها في البيت كيفها تأتت ، بصرف النظر عن المنطق والقواعد . فالذي يعنيه انما هو بث ما تحمله والانكايزية » المبنية على اساس منطقى خاضع للعقل .

ونتج عن هذا الصخب الصوري الشعوري غموض يفوق غموض «ملارمه» احيانا ، لان «ملارمه» و نتج عن هذا القصيدة الواحدة بخيط منطقي خفي ، اما شعر « رمبو » فمرتكز بالاساس على اضطراب في البصيرة وتوجرج في المرئيات الداخلية . فلا محيص عن رمي معظم التعليقات التي حاولت شرح «الاشراقات» بالبطل ، والطعن عليها لانها غالبا ما تأتي من باب التكهن .

وثار رمبو على المجتمع كما ثار على عبودية الحس والجسد وعلى الاوزان التقليدية .

وجاء في هذا الصدد الاخير :

« Rimbaud multiplie... les révoltes rythmiques, des rimes incertaines, des assonnances; il ignore la règle d'alternance des rimes masculines et féminines, il use des vers impairs, il varie et combine les rytmes en de nombreuses façons ». (1-

وشغلته فكرة التحقيق الفني الامثل، وخامره احتياج الى السكينة ، فخلد الى السكوت حينا؛ ثم مل الهدأة فهزه حب الرحيل وانقسم على حياته انقساما تاما . وكذا تبلجت الرؤى المام عينيه ، وجد في اثر لغة تعبر عن حواسنا جميعا ، ورأى الكائنات الحية المرتكزة على شيء من الواقع ، تجنح بها المخيلة في تضخم غريب يبعدها عن الحقيقة الملموسة . فتستحيل اللغة كنزاً صوريا مضطربا دائم الحركة . وبذلك « يخيل لرمبو انه سيغوص على اسرار الحياة

Martino, Parnasse et Symbolisme. p. 133. (1

وتبين له كائنات كاملة ، تطالعه فجأة في مواكب الامجاد الحالية المخمورة بالكسل والبطالة . والذاكرة والحس يغدوان غذاء للخلق والابداع ... فتُستبدل صورة العالم وتنهار مظاهره الحاضرة " . .

فهو في صباه المسرف يفتر الى عوالمغريبة ويذهبالى انكارالله في «قصيدة الشر"». ويهشم الكتمان «Venus - Anadyomène» ويصور تعاسة المرأة والجسد «Châtiment de Tartuffe» ولا 'يفرخ ر'وعه في سوى الوحي الشعري. وعندما تنقشع له هذه الحقيقة ، يلجأ الى الطبيعة ، فيدرك ان الله كلمة عجيبة ابدعت الوجود في شنى مظاهره . فعزم على اعادة الطبيعة الى جوهرها ، الى الله ، الى «الكلمة» . فتوكأ على ما يبلغه مبتغاه . لذا وضع «كيمياء الفعل» ظناً منه ان الالفاظ ستصبح «موجزاً صوتياً لعالم الحس» ٢ . وكأنما عدم الانتظام في شعره وفي نثره يحاكي الاضطراب الذي اكتنف الكون قبل ان برأ الله السموات والارض . واذا اتفق ووجدنا رابطاً منطقياً يؤلف بين الالفاظ فذلك عارض لانها اكثر ما ترد مجرد وردى لا واصل بينها ولا علاقة منطقية . ثم يتحد الشاعر بالكون حتى يصبح جزءاً منه ، ويصبح هو الكون ، وكذلك تتحد الكائنات جميعها «بالكلمة » ، فتمتز ج بعض جواهر الذوات ببعض ، ويتحد « الانسا و الأنت » في «الكلمة » ، فتمتز ج بعض جواهر الذوات ببعض ، ويتحد « الانسا و الأنت » في «الكلمة » نفتمتز ج بعض جواهر الذوات ببعض ، ويتحد « الانسا و الأنت » في «الكلمة » نفتمتز ج بعض الواحد الصهد . المالم نحو وحدة مطلقة باعتبار ان كل ما في الوجود ينبغي ان يذوب في الواحد الصهد .

وما الذي يعثر عليه « رمبو » عبر هذا الاتحاد الشامل الكلي ? هل يلقى الكون ؟ ام يلقى المعانية المحدودة. فبعد المقلق ؟ ام يلقى الله ؟ – انه لم يلتق سوى ذاته ، هذه الذات الشيطانية المحدودة. فبعد ان انتشى بالالوان والاصوات والعطور والالفاظ لم يبصر الا اوهاما. ولجأ الى تحقيق «الرجل المتفوق» ، فحال سجن الجسد دون ذلك وشل جميع رياضاته الروحية (L'Impossible) .

وتبين للشاعر غب ذلك انه غربي وان هذه الوسيلة الشرقية 'تفشضي الى الاوهام والأحلام، فأوى الى حقيقة مادية عملية يبحث فيها عن الحقيقة بجسده وروحه معاً .

وما هي إلا سنوات اربع مثقلة بالفكر حتى شعر ان كل شيء انطفأ فيه الى الابد. فقال « عَيِّيتُ » . اجل لقد اعياه الأمر ومات الشعر فيه وما اربت على العشرين سنه . قال احدهم : « ان رمبو استخدم نظرية العلاقات،وظفر منها باللباب، فذوب في حس موحد جميع التصورات الحسية بخلاف الفرقة المتحررة « الرومانتيكية » والبرناسية ، وقد تركها مفصومة العرى . ثم ان الالوان التي تبهر منا العيون ترن " في آذاننا وترسم الاغاني خطوطاً

Martino, Parnasse et symbolisme. p. 134. (1

Schmidt, La litt. symboliste. p. 18. (\*

في الهواء . وتتحول الاصوات الى اشكال محسوسة. « فيترجم كل حس من حواسنا عن غير ما وضع له وغير ما ألفناه». ' فليس بعض الحواس بمنقطع منفصل عن بعض. بل هي متلازمة متاسكة متكاملة، تولد انسجاماً بوقي بنا الى ماوراء الطبيعة، وهنا يكمن سر والكيميا الفعلية. وما يفتأ في تحقيق فكرة التوحيد بين مظاهر الكون و ﴿ الله ﴾ ، الى أن يوحُّد ما بين الطبيعة والمرأة ﴿ بعيداً بعيداً كالبوهيمي . . . في حضن الطبيعة ، سعيد كأنني الى جانب امرأة » ٢. فهو يعزم على الانضام الى الكل الاوحد فيندمج فيه،عسى أن مخفف هذا الاتحاد من حدة توقه الى الهرب وعسى ان تتحقق سكرته امام المدى". ويعثر على الفردوس المفقود الذي طالما حاول بلوغه باجواء من اصوات وعطور وبخور، اجواء تكتنف نظرية « كيمياء الفعل » . يقول رمبو : « اود لو تفنيني الفصول تفنيني الفصول . . . ها اناذا ابتها الطبيعية فأسكتي جوعي واروي ظمأي وان شئت فاطعمينيواسقني. ٤٠ وبينا نوى ملارمه بسعي الى التجريد ويسبر غور نفسه ، لا تأتلي الصورة عند رمبو مثقلة بالمادة متشحة بالشكل واللوث مهما تضاءلا فيها . كقوله : « هو سرب حمام قرمزي يضج حول فكري » ( Vies I ) . الفكر الى عالم الاشياء والواقع بقطع النظر عن المعنى احياناً واعتاداً على الالفاظ كالفاظ. ولذا اعتبرنا ان غموض شعر. يرجع الى داع شكلي في التركيب لا الى عائد فكري عميق ( وهذا ما يواه ايجلدنكر في كتابه المذكور ص : ٢١٦ و ٢١٢ ) . على ان الاضطراب في الشكل والالفاظ ناشيء، ولا ربب، عن اضطراب المرثبات في مخيلت، فجاءت الرؤى المترجرجة غير منتظمة ، وأنت استعاراته يسوقها عامل الذكر والاحلام تتتابع دونما رابطٍ منطقى بربطها فتصبح مجرد صور متتابعة \* . فيقول :

> Je suis maître en fantasmagories (Nuit de l'enfer) Je devins un opéra fabuleux... Puis j'expliquai mes sophismes Par l'hallucination des mots. (L'Achimie du verbe).

ويؤمن رمبو ان كل ما في الكون متحرك، واذن فلا ينقل هذا الواقع الا بشعر صوري متحرك، والحركة كلها كامنة في الفعل. وافاد « الفوق واقعية » من هذه النظرية ادباء يوردون فيه رؤاهم تلقائية تتوافد بديشياً توافد الصور الى الوجدان في نحو اوتوماتيكي آلى متحرك.

Eigeldinger, Le dyn. de l'image dans la poèsie française. p. 228 (1

Etiemble et Glaucère. p. 204. (

Rimbaud-Œuvres : Sensation. P.22. (\*

Eigeldinger, p. 209. (£

Rimbaud - Patience I. (.

يقول السيد « بوير » في محاضرة له عن « رمبو » ان هذا الشاعر قطع كل علاقة منطقية بين اللغة والفكر \ . وفي المحاضرة نفسها تنبيه الى الاثر الذي خلفه رمبو في الحركة الادبية بعد عام ١٩٢٠ فيشير المحاضر بنوع خاص الى الادب « الفوق واقعي » ويذكر لفاليري هذه الجلة : وقد جعلنا رمبو منذ اربعين سنة غذاه لنا . ويدون اعترافاً « لبول كاودل » نصه : انه مدين لرمبو في عودته الى الايمان ٢.

#### ملارمه

هو مشترع الرمزية و محققها . على اننا آلينا الانوسع ادبه شرحاً وتحليلاً فا اوردناه في باب المقاييس العامة كما فهمها الرمزية مستمد في معظمه من اقوال واحاديث لملارمه . فنكتفي همنا بالاعراب عن قصائد اربع على انها بمثابة نماذج مختلفة لهذا النوع من الشعر ، مستأنفين في مزايا ملارمه العامة مستطردين الى عرض ما يسمى رمزاً عند ملارمه الناذج الاربعة :

أ - هيرودية : ما أساة فكرية بقول فيها نقادة معروف ما مجتزأه : هي ضرب من الفسيفساء البيزنطية ومن الصباغة الواعية والتفصيل الدقيق . وعنها 'قبس رمز النوسيس . ومنها استمدوا ميراث الاساطير والخرافات . وكانما يستحيل فيها الشعر الى غناء صاف لما في الالفاظ من دقة الاختيار والصناعة الصقيلة .

اما الاشياء المادية فتتصاعد من خلل الالفظ التي لا تصف ولا تنوه بما تقصده وأغا تكتفي بالابناء ٣. ويقول ملارمه نفسه بصددها : « أنني ابتدع لغة منها ينبثق شعر جديد شعر لا يدور على وصف الشيء بل على تأثيره. لا يتكوّن البيت الشعري من الفاظ ذات معلى على تغيب فيم الالفاظ المعنوية أمام شعورنا . » أ ويصف « موندور » وهو بمن ترجموا له وجمعوا آثاره – تلك الحالة الشعرية قائلًا : « بجمع ملارمه الفاظه وينأ كد من بهائها وحواشيها النقية ، ويؤلف ما بينها بانسجام ومختار صوره محتفظاً بها عادية أو أنه يلبسها ثوب الاستعارة ، ويقيد انعكاسها .. وينتشي بالغناء الذي تحدثه المقاطع ويشبع نهمه من أيقاع الحروف ... وهو يتلاعب في قواعد اللغة ويؤثر النعوت على الافعال والمفرد على الجمع الخ ... » ه

١) مجلة Conférencia السنة السابعة والعشرون : ١٥ آب ١٩٣٣ ص : ٢٤٩

٧) مجلة Conférencia السنة السابعة والعشرون: ١٩٣٥ ص: ١٩٣١ ص: ٢٥١ و ٢٠٢

Thibaudet - La poésie de St. Mallarmé, p. 389-391. (\*

Mallarmé, Propos sur la poésie. p. 43. ( ¿

H. Mondor, La vie de Mallarmé. p. 146 - 147. ( o

#### و يقول « يول فاليرى »

C'était une merveille que cette alliance d'un art assez extérieur celui du parnasse mais des plus rassinés, avec une spiritualité dont l'origine se trouve dans les poèmes d'Edgar Poe. Dans Hérodiade, œuvre que Mallarmé n'a jamais terminé (et à laquelle il est revenu beaucoup plus tard, vers la sin de sa vie espérant l'achever) la pureté, la stérilité, apparaissent les conditions mêmes de la beauté... Peut-être faut-il voir dans cette alliance inhumaine, dans cette sorte de vocation de l'Ame à l'état de cristal, l'expression de toute une esthétique sinon d'une éthique.

( Conferencia, Année 27°, 15 Avril 1933. p. 449 ).

فهو كما ترى يرجع كما الفني الى الصياغة البرناسية ، كما ينسب الالوات « الروحانية » فيها الى شعر « ادغاربو» . ويشير ثمة الى ان الشاعر عاود الكرة ليصلحها في آخر حياته ولكنه لم يبلغ في عمله النهاية وترى كيف يجعل الطهر والعمل البكر والاقلال فيها شروط جمال . ويتساءل ان كان هذا الدأب الفني باباً من ابواب الاخلاق والفضيلة .

والقصيدة حوار بين هيرودية وقد خامرها ملل الوحدة واضنكها التقاعد عن التمتع بجالها فتتوق الى الهرب والانطلاق نحو آفاق مجهولة وبين وصيفتها تخفف من آلامها التي تحز في نفسها. ثم تنهد هيرودية على ذاتها وتكذّب ما تفوهت به « زهرة شفتيها العارية » وتذهل عيناها في انتظار المجهول ، وتتأمل احلام صباها متناثرة كأنها « جواهر باردة » ١ .

ب – اما القصيدة الثانية التي وقع عليها اختيارنا فهي : L'Après – midi d'un Faune ويصفها « تيبوده » انها « 'لباب الفرعل الشعري » ، وغشاوة غموض شفافة . . واشارات ورموز يحف بها سكوت واسع المدى . . وتتصاعد منها الرموز نحو سماء ميتا فيزيكية هادئة ۲ . وانها تنفي العبقرية الحطابية والتقاسيم المنطقية وفيها انتقال من الخلق الموسيقي الى الشعر وفيها انطواء على الذات وشهوة وفكر ، وانها آخر ما بلغه الشعر الصافي ٣ .

ويعرب ملارمه عن الازمة الشعربة التي تملكته وهو على نظم هذه القصيدة فيقول :

« تركت هيرودية . . ما أشد تهالكي على البيت الشعري ليستوي بين يدي جميلا جديراً
بالاعجاب » ، ويستأنف مخاطباً صديقه «كازاليس » : انني أتألم كلما عزمت على افراد فكري
واذلاله . . ولو علمت ما اعانيه من فشل الليالي ، وحلم الايام ، كيا ابلغ البيت الجميل في
اعجوبة سامية ، وكيا تبتهج نفس الشاعر . . أي درس لنغم اللفظة ولونها يقتضي كل ذلك ،
وأي بحث في الموسيقي والتصوير ، ليبلغ الانتاج الشعري حقاً ، . والعودة الى نص القصيدة

Mallarmé, Poésies. p. 64, 65. (

Thibaudet. p. 393. (7

Thibaudet. p. 398. (v

Mallarmé, Propos sur la poésie p: 50, 51, 52 (t

في طورها الاول كما اورده ('موندور » في كتابه عن حياة « ملارمه » ( ص : ١٦٨ ) ومقابلته بالنص النهائي في مجمعوعة شعر ملارمه (ص : ٧١) يبين لنا،فيما صارت اليه القصيدة، مقدار العمل الوئيد الواعي الذي اقتضاه النظم ..

[ يجري الحادث على شواطىء صقلية ، غب الهاجرة ، فتستيقظ شهوة ( الفون » فتشتهي نفسه بنات الوهم وعرائس الحيال «Nymphes» ليتفرد بهن تحت الورود وبين القصب . وتنتبه فيه الذكرى القديمة ، يوم كان بين عروسيه في نشوة اللذة والتشهي ، فما كاد يميل الى الاولى حتى فرت الثانية من بين ذراعيه . فاستحالنا ذكراً في وجدانه واستحال الذكر خيالا .

ولقد بلغ ملارمه في هذه المقطوعة ارفع ما بلغه البيت الشعري الغنائي على حدد قول اندره جيد في محاضرته: « ذكرياتي الادبية ». وفي القصيدة جو مفعم بالنور ، وبالشهوة الداخلية . وهي شهوة مشتركة بين الحيوان والانسان ، وينقلها فكر منتزع من اعماق النفس الانسانية ونغم 'ييقل" متذوق هذا الادب بكليته الى عالم ارفع من عالمنا فتبين لهسائو انواع الشعر باهتة ، بدائية اذا قيست بهذا الانتاج البالغ حدودالكمال . ولقد وضع الموسيقي و دهبوسي » معزوفة مستوحاة من هذه القطعة مسماة باسها : والمعزوفة هوائية تولد في السامع جواً شبهاً بالجو الذي توقظه القصيدة في القارى، الواقف على دقائق هذا النوع من الادب.

#### La prose pour des Esseintes. - 7

وهو بمثابة مذهب شعري غامض للرمزيين . ويرجع غموضها الى بعض التلميحات والاشارات الشخصية والى التدفق الصوري دوغا اي تتابع منطقي في الصور ودوغا اتصال . ويصفه « تيبوده » بما مؤداه : هي نتاج علم وارادة وصناعة واعية وجهد لغوي ، وصبر طويل ، وفيها احكام مواضع اللفظ ، وفيها عصارة الفكر . وهي هيكل يتممه القارى، و يتابعه . وتواه بمزج بين المرأة والشعر مزج الالفاظ بالموسيقى . وكأن القصيدة حلم بمتزج فيه الفن والحب . وفي القصيدة اشعاعات متقطعة تحل محل الستعة الخطابية البيانية وتقوم بمقسام الرابط المنطقي . ومن هذه الاشعاعات ينبثق الشعر الصحيح . والالفاظ فيها لا تحمل معنى الاشيا، بل اصبحت حافزاً للايحاء . ولها في القارى، مفعول الرياضة الصوفية . وحاول ملارمه ان يخلع على هذه القصيدة الحصائص التي يتفرد بها فن الرقص في تعبيره عن النواحي الماربة في الذات ، والتي لا تستقر في النفس على حال واحدة ، بل انها تتبدل ، فتتغير وسائل التعبير في جسد الراقصة وجوارحها تبعاً لتبدلها ( تيبوده \_ في كتاب شعر ملارمه ص ١١٤) .

#### ، « Un coup de dès.» ( ومبه تُرد » .

لا اعرف في تاريخ الآ داب العالمية التي في متناولي اعجوبة غريبة غامضة كهذه القصيدة. هي مقطوعة فكرية يستعيض فيها ملارمه بالطريقة الكتابية ( Typographie ) عن اللغـة البيانية والروابط المنطقية والعناية الغنائية ؛ بحيث أن تأثير الشعر لا يَفْـدُ إلى القارىء عن طريق الأذن بل عن طريق العين . أما معاني الالفاظ فترتنبها الكتابي وحجمها بدلان علمها. فالألفاظ مختلفة الحجم: فمن موضوع باحرف رئيسة،واحرف وسطى عادية، ومن مكتوب باحرف منحنية وذلك كله تبعاً للمعني في بعده اوقربه، وفي اهميته ومركزه من سائر ما يحلط به من الفاظ ومعاني. وَثُمَّ اختلاف في موضع الألفاظ من الصفحة والسطر. ويوى وتسوده » ان هذا تطور مثالي للشعر الحر ١ بفرق ان الشعر الحر يعتمد النغم الايقـــاعي المتبدل بقبول الفكرة او الجو الشعري ، ويعتمد ملارمه في هـذه القصدة الوسيلة الكتابية . فالقصدة كما ترى : « انتقال من القيم الموسيقية الى القيم الهندسية . » \* ويخبر بول فاليري انه وهو في منزل ملارمه ذات يوم تلا عليه المعلم قصيدته العجيبة وسأله ان كان يرى فيهاضر بأمن الجنون. وكان من صعوبة نشرها ما حال دون ظهورها في الطبعة التجارّية الشائعة . والمؤلف قد تأمل القصيدة لفظة لفظة مجيث انه نظم الالفاظ وأحجامها كما تنظم الجوقة الموسيقية . ومن البِّينِ أنه محص وسائل الكتابة والطباعة جميعها ، وتفهم قيم الفراغ الابيض ، مجيث يوى المتبصر أن الحروف تتجاوب تجاوب الانفهام في السمفونية . لقد تجرأ ملارمه فجعل من الفكرة الشعرية جوقة ، وركز الفاظ القصيدة كما يرتكزكل من العازفين في جوقت ٣ أليس هذا بالاتجاه الذي تـكلم عليه العلامة «ريبو» ، اذ تناول مدى تأثير الطريقة الكتابية 

## میرند

تأثر ملارمه بالفلاسفة المثاليين من الالمان أمثال فختي وشلن وهيجل كما انه اتصل بفلسفة القديس توما وكانت والرسامين الايحائيين ، و «Manet» بنوع اخص . وكان ملارمه يعتبر أن الشعر صناعة صائغ ماهر يكاد يستحيل تحقيقها ، فنشب عراك بينه وبين الفراغ الابيض لندور مواضيعه التي كان ينتزعها من نفسه ، ونفسه فقط . لا من اخبار الاولين

Thibaudet, La Poésie de Stéph. Mallarmé, p . 420. ( v

<sup>. . . . . . ( )</sup> 

٣) مجلة Conferencia p . 341 في عدد ٢٠ مارس ١٩٢٨ س : ٣٤١ و ٥٠ و ٥٠ و ٥٠٠ و ٥٠٠.

Théodule Ribot, L'Imagination Créatrice p . 155. ( &

ولا المحدثين . والالفاظ في مذهبه شاحبة عاجزة عن الاداء ، فرأى ان يستغل خصائصها المعنوية وخصائصها الغنائية والكتابية معاً ، هكذا تستثمر امكانيات الكرام ولغة الحطاب اعظم الاستثار . ولذا انشق شاعرنا على الوضوح المألوف وعلى النظام المعتاد . وخلا شعره من الدالة المنطقية واللهجة البيانية الحطابية ، وانقطع بذلك عن التقليد ، وابتدع نهجاً جديداً واسقط من شعره كل تعبير مبتذل رخيص «الكليشه» ، وسعى الى تحقيق شعر صاف مثالي . وكان من جراء هذا الحروج على التقليد ، ان نشأ غموض يوجعه بعضهم الى عدم الرؤية عند القارىء ، ويوجعه بعض آخر الى ان تأويل ، مانيه تختلف باختلاف حالاتنا النفسية ونحن على قراءتها . ويؤمن رهط اخير بان لهذه القصائد معنى واقعياً ملموساً عناه الشاعر دون سواه . ونرجح نحن ان الرأي الاصوب ورد على لسان قاليري : ان لقصائده احتال معاني مقصودة ، والمعنى الذي قصده هو ، لا ينطبق الاعليه وحده دون سواه ١ .

ويميل ملارمه الى التأنق والغواء وهو من هذا القبيل شاعر ارستقراطي اذتراه يسمّى الاشياء باسماء غير مألوفة . ووافقت هذه المثالية في الاخراج مثالية في الفكر الفلسفي فهو بمن يرون ان العالم الواقعي ظل لعالم حقيقي غير منظور ورمز له . ولذا لم يعبر شعر ملارمه عن الاشياء بل عما توحيه الاشياء او تذكر به . والشعر الرمزي تعبير لحياة اوسع من حياتنا واطلق ، مرتكزة بحاجة الارتكاز – على المعنى الواقعي . وقبله قال افلاطون بالمثل وقال هيجل إن الاشياء اشارات ترمز الى فكرة مثالية مطلقة وعلى الفن ان يشخص هذه الفكرة ويحقها ويباورها، فوضعها ملارمه شعراً .

ولماكانت الالفاظ عاجزة عن تأدية ما يجول في الاعماق الباطنة ، كيّـف ملارمه مثالية شوبنهور القائلة بان الموسيقى لا تعبر عن الفكرة فقط وانمـا هي الفكرة عينها . وكذا اضحت الالفاظ - وهي في الاصل اشارة – فكرة مجد ذاتها اشبه بما سموه نظرية « الغيب » عند شوبنهور او نظرية عدم الوجود عند افلاطون ٢.

وبذل ملارمه جهوداً كبرى في سبيل باوغ الهدف ، ولفرط استقصائه الوسائل تبين ظاهراً ان لا رابطاً منطقياً بين اجزاء قصائده . وهو بمن لا يسمون الاشياء باسمها لان ذلك يضبع على القارىء لذة الاكتشاف . فالقصيدة اعجوبة مرصودة ، على القارىء ان يهتدي شيئاً فشيئاً الى مفتاحها . والشعر لا يجمل معاني ومتضمنات الألفاظ المألوفة ، ففي الألفاظ الجاء يبوح بالسكوت عن طريق الصوت المحدث في القراءة الجهارية ، وفي الألفاظ معاني

Valéry, Variété III, Commentaire du Cimetière - Marin ( \

٧) في السفسطائي والبارمنيد يبحث افلاطون في تجسيد ما ليس له وجود مادي ( Non - Etre )

بعيدة عرفها علماء البديع باسم « توجيه » ، فليستخدم الشاعر هذه الميزات التي تحملها الكلمة ، وليثق بمقدرة القارىء الفذ" على استنباط أقصى ما 'يستنبط .

اما صوره على اختلاف انواعها - من لمسية وسماعية ونظرية - فنغدو حافزاً لاثـارة صور اخرى في الوجدان . وكان من تـــا لف هذه الصورمع ادائها ان اصبح شعره ومتحفاً من ابيات جميلة » ١. ويخيل للقارى، بادى، ذي بده انها قصائده خلوة من كل نظام ، على أنه اذا تبصر وبسط القصيدة بسط المروحة ، بانت له علاقات بعض اجز اءالقصيدة ببعض و انضحت له العناية التي بلغت بالمؤلف شأوا يقارب تحقيقه المستحيل ، كما بانت له عناية الشاعر وانقاؤه العنصر النثري ، وتغلب على الصدفة والميكانيكية الآلية والسهولة في النظم والوقوف على جوهر القيم الفنية فلذة فلذة ، حتى جعل للتنقيط في نهاية الجُهُ ل واواسطها قيمة تعبيرية ايضاً ، وتم بالفراغ والتنقيط تعابيره . ثم انه استقصى امكانيات الكليل جاداً في اثر طريقة ايضاً ، وتم بالفراغ والتنقيط تعابيره . ثم انه استقصى امكانيات الكليل جاداً في التأليف الى يخب فيها الشعر ما منحه « وغنر » للموسيقى . . . وافضى به جميع هذا الضي في التأليف الى أدب مقفل ، صَنِيْن ، صاف ، مجرد كعلم الجبر ، مزدحم الصور ، مكتنف بضباب، قائم أدب مقفل ، صَنِيْن ، ماف ، مجرد كعلم الجبر ، مزدحم الصور ، مكتنف بضباب، قائم على جوهر الفكر . انه لون من الوان التصرّوف ، تصرّوف رياضة الشعر .

Le rêve Mallarméen est cet univers des essences... Dans cette étrange mystique, la vision spirituelle, favorisée par un savant emploi irrégulier du langage, sollicite le dévouement entier de l'existence éphémèrere. (2

«كان حلم ملارمه أن يدرك عالم الجوهر والمشل. فبهذا التصوف العجيب، والتبصر الفكري، يساوقه استخدام للغة غير مألوف، ينشد ملارمه تسخير الوجود اليومي العابر». هكذا يصف مندور هذه الأزمة في التأليف، وهكذاحقق بجالي الشعر الغنائي، في حدوده القصوى. ويرى احدهم "ان الرمزية شيء وملارمه شيء آخر. اما نحن فنعتقد بعكس ذلك ان الرمزية لم تكتمل ولا استوى اودها ولا تحققت تحقيقاً تاماً الا به . كان في حلقات لا الثلاثاء» كما كان سقر اط . « وكان اذا تحدث بلغ الكمال واذا عزم على التأليف اراد ان يتخطى حدود الكمال فينكسر الاتزان وينهار الكمال الجميل . »

Thibaudet, La poésie de St. Mallarmé P . 239. (1

H. Mondor, La Vie de St. Mallarmé P . 179. (Y

Poizat, Le symbolisme, P . 106. (

<sup>(</sup> Company of the Comp

هذامافصده ملارمه اذ رصف شعره قائلًا: «Ma poésie est une Impasse» او باوغ الكمال فالرمز عند ملارمه قائم على امور عدة اهمها : تجريد الاشياء من مادتها ، وبلوغ الكمال في هندسة الصور حتى تتجرد كالاعداد أو كالحروف في علم الجبر ، وتصبح شفافة كالزجاج . ومنها قوله : « فليكن الزجاج الفن والتصوف » . وللصور عنده دائرات اربع : صور متجمدة مستمدة من الطبيعة ، ورموز بوحيها الجسد والانسان ، واستعارات مستقاة من الحياة الداخلية ، وصور من وحي الآلات الموسيقية . والرمز وسيلة للتعبير عما لا يعبر عنه ، وهو يشير الى الاشياء بطريقة تجريدية حتى كأنها ليست اشياء . انه يرفض الواقع فيفر الى والابهام ، فلا يقف لدى المعنى بل يتابعه في نفس القارىء ، محاولاً ان يكشف عن جوهر الوجود بالالفاظ .

## الحركة اارمزية

في عام ١٨٨٨ مات « لافورغ » ( La Forgue ) وانطفأ المتقهقرون . « ويورد هنري منشد و ر ان الشاعر البوناسي ، ده ليل ، هو الذي اختوع الرمزية اذكان يجتال على صديقة « ده هيرديه » وعلى « ملارمه » . وكان انعم الشاعر مورياس هذه التسمية مشيراً الى انها هي التسمية الوحيدة التي 'نطابق النزعة الفنية الجديدة . ولقد نشر « مورياس » في عدد الفيغارو بتاريخ ١٨ ايلول سنة ١٨٨٨ ٢ 'مبينا ما ارادت الرمزية هدمه لا ما توخت بناه عاولاً تحديدها ، ولكنه تحديد مبهم ، مشيراً بنوع خاص الى تغلب الفكرة المجردة على الواقع ، ما قرر انتصار فكرة ملارمه على مبدأ « فرلين » وانتصار الرمزية على من اطلق عليهم اسم « متقهقرين » . قال مورياس :

Ennemie de l'enseignement, de la déclamation, de la fausse sensibilité, de la description objective, la poésie Symboliste cherche à vêtir l'Idée d'une forme sensible, qui, néamoins, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l'idée, demeurait sujette. L'Idée à son tour, ne doit point se laisser voir privée des somptueuses simarres des analogies extérieures; car le caractère essentiel de l'art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu'à la conception de l'Idée en soi. Ainsi dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes : ce sont là de simples apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésolériques avec des idées primordiales. (3

هذا ما اورده عن اصول هذا الاتجاه الشعري من ناحيته التعبيرية فكلامه مبهم يوعــز التحرر من القيود القديمة . والواقع ان «مورياس» يقصد جمع َ المقاييس التي وضعها «فرلين»

Mondor, La Vie de Mallarmé, p. 536. ()

Martino, Parnasse et Symbolisme, p. 121. ( 🔻

Martino, Parnasse et Symbolisme, p . 152. (\*

الى المواضع الشعرية كما فهمها ملارمه: موسيقى وفكر ورمز كذا كان الشعار الجديد. على ان «مورياس» لم يعن عناية وافية بالوسائل الموسيقية في الشعر. فنشأ انشقاق عام ١٨٨٦ بينه وبين « رينه جبل » وكان « جبل » قد استهدف ان يترأس مدرسة ادبية جديدة ، فأوجد مدرسة اسماها «المدرسة الرمزية المنعتمة » ثم حذف اسم «رمزية» وسهاها «عديدة ، فأوجد مدرسة اسماها «المدرسة الرمزية الا لية ». وبقوله تطورية ، اشارة الى فلسفة « جبل » العملية وبقوله « آلية » اشارة الى دأبه على تنظيم آلات تبين وقع « الفعل» الشعري . فأنشأ مختبراً اختلف اليه نفر من الشعراء الرمزيين يتلقون هذه الاصول. ومذهب هجيل » هذا تتمة تطبيقية لنظرية «رمبو» كما شر. فأذا به يستخدم النتائج التي بلغهاعلم الفيزياء في مقاييس الاصوات الموسيقية والالفاظ . ومأربه ان يجرد الالفاظ من قوتها التعبيرية وما تحمله من معني وفكر وان يجعلها نغهات موقعة ، ويتحتول ما يبلغنا عن طريق السمع والفهم المعنوي الى الوان . فأذا اللفظة عند هذا النفر سكب من الانغام وطأقة من الالوان . بهذا تتسع خصائص الوسائل التعبيرية في الفن الشعري . ورأى ، جيل أن يدو "ن اختبارات . في كتاب «La Traité du verbe» ( ١٩٨٥ - ١٩٠٤ ) .

وأستمرت المشادة بين « مورياس » و « جيل » حتى قنط « مورياس » من الانشقاقات فغادرها . او ان الذين خرجوا على التقليد الشعري المألوف بلغوا حداً معتدلاً . فنبذ مورياس كل ما بلغوا اليه من اسراف . واستنكف ( عام ١٨٩١ تصريح ١٤ ايلول ) عن المتقهقرين والرمزيين وانشأ مذهباً ، أحر به ان يكون رجوعاً الى الطريقة الكلاسيكية ، واطلق على هذا المذهب اسم المدرسة الرومية او البيزنطية .

وما ينبغي النبه اليه هي المجلات المختلفة النزعات المتمشية مسع الميول الادبية الشتى . فكان لكل ميل مجلة تولد بمولده وتموت بموته ، وسرعان ماكانت تولد وتموت . واليكجدولا في اشهر هذه المجلات والصحف : من المجلات البرناسية : النهضة (١٨٧٢) مجهورية الآداب (١٨٧٥) . باريس الحديثة (١٨٨١) . وافتتحت مرحلة الادب المتقهقر بمجلة والهر الاسود» . وظهرت مجلة الضفة الشهالية الجديدة (١٨٨٢) واطلق عليها فيا بعد أسم ولوتيس » (١٨٨٨) . والجملة المستقلة « وصات الحبر » « لبارس » (١٨٨٤) . و «السكابات » والمجلة «الوغنيرية» (١٨٨٥) . و «البليار» و «التقهقر» (١٨٨٦) . ومن المجلات الرمزية «الرمزية» وقد انشأها غوستاف خان ومورياس (١٨٨٦) . وما يكتب في سبيل الفن (١٨٨٧) . واليواع وقد انشأها غوستاف خان ومورياس (١٨٨٦) . وما يكتب في سبيل الفن (١٨٨٧) . واليواع وهي المجلة التي عاصرت الحركة الرمزية يوم كانت في اوجها . وفي عـــام ١٨٩٠ ظهرت

« الاحاديث السياسية والادبية ، ومجلة « التنسك » ، وظهرت المجلة البيضاء عام ١٨٩١ » . ١ ولا يسع الدارس ان يقف على حقائق هذه الحركة في حذافيرها ما لم يطلع على تطورها في مضمونَ هذه المجلات. ويبدو ان الحركة الرمزية –تبعاً لناموس الحياة الاعلى –مرت في اطوار ثلاثة : ففي الطورُ الاول،ظلت تنمو حتى بلغت ذروتها يوم حاوات تطبيق نظرياتها جميعاً ويوم ادركت ان الشعر ينبغي ان يكون مثالباً وان الفكرة «لا يعبر عنها بشكل مباشر بل من خلال نقاب من الاساطير الرمزية تحيوه قيمة عالمية خارجةعن حدود المكان والزمان ،،وان الشاعر لا ينبغي ان يبوح ويقول بل ان يومى. مجرد ايماء . فعمد الشعراء الى انتزاع الصور والرموز من الآداب القديمة باعتبار ان الأداب القديمة وحدها استطاعت ان تخلُّـق رموزاً . ففي الادب اليوناني مثلاً رموز لم يَبِرُ ها فرط الاستعمال من مثل الـ «Chimères» و «Nymphes» و «Sirènes» وكذلك بعض الاساطير القديمة . فتواردت في شعرهم اسماء « آريان » كدليل على النفس التي تستنهي بلوغ المبهم، و «Omphale» ، وهي تمثل تعطش الوجل الازلي للمرأة. كما انهم استعانوا باساطير الآداب الشمالية واساطير العصور الوسطى ، لاسيا التي عمم منهما الموسيقي الوغنيرية . وغداكل من الشعراء يبتدع صوره الحاصة ، والبلاد التي كان يبصرها في تأمله الداخلي . وعمّت بينهم صورة الضباب وصورة البقاع المكفنة بالناوج ، والبنابيــع المتململة ،والماء المنبسط كالمرآة تستريح عليه بعض اوراق ذابلة الخ ... وكانوا يوون الاشاء جميعها رموزاً ، فكل ما في الوجود الحسي رموز تتكلم . وشاعت نظرية ﴿ العلاقاتِ ﴾ كما فهمها بودلير وبلغت أقصى حدودها ، ونالت 'حظوة كبرى . واشهر الاسماء الـتي عرفت في ( ۱۹۳۷ – ۱۹۳۷ ) و ستیوارت مریل «Stuart Merill» ( ۱۹۱۰ – ۱۹۱۰ ) الامیر کمین و بول فور «Paul Fort» ( من موالىد١٨٧٢ ) .

أما في الطور الثاني ٢ ، فتدرج الشعراء نحو رمزية معتـــدلة ورجوعهم الى التقليد، الى البرناسية والرومانتيكية او قل الكلاسيكية . ويمتُــله شعراء على رأسهم «مورياس» ( ١٨٥٦ – ١٨٥٦ ). فان «مورياس» الذي ساهم في الحركة الرمزية يوم بلغت اوجها لايمت شعره الى الرمزية بصلة . وقد ينسبه القارىء الى الآداب التي سبقت الحركة او عقبتها ولكنه يقرر دفعة أنه ليس من الرمزية بشيء . فان هذا الشاعر اليوناني الولادة ، الفرنسي الثقافة ، المحلاسيكي النزعة ، الميال الى العواطف القوية البسيطة ، نشر كتابه الاول «Syrtes» عام

Parnasse et Symbolisme, p. 155. (1

عندت Schmidt اصحابه بالرمزيين المتمردين س: ٦٨.

١٨٨٤ ، وهو ذكريات حب قديم يميل فيه الى الادب « التقهقري » لما فيه من حب صوفي حزين وكره للحياة . اما صوره فيرناسية واضحة ، وشعره في طريقة نظم تتراوح مسع القوانين التي سنها فرلين . وكتابه «Cantilènes» (عام ١٨٨٦) وهو اناشيد واحاديث عن الاساطير القديمة . . ومنه 'يستشف انه توخى في الشعر الايحاء والرمز ، وانه سعى لتحقيق الفكر المجرد في شعره . وله في هذه المجموعة قصائد عنوانها «التجريد الصافي» فكأنها مستمدة من ملارمه . اما قطعة «Mélusine» ففيها – بالرغم من وضوح صورها – بريق من الرمزية . على ان مورياس لم يبر و كثيراً ، فانثنت عزائه وحول اتجاهه نهائيا عام ١٨٩١ لدى صدور كتابه «ابتداعها لي . لقد مات تلك المرحلة العابرة التي سموها الرمزية التي يعود بعض الفضل في ابتداعها لي . لقد مات تلك المرحلة العابرة التي سموها الرمزية ، وينبغي ان ننشيء شعراً مطلقاً قوياً جديداً صافياً خليقاً بان يقابل بالشعر القديم ١ » . وهكذا نشأت المدرسة « البيزنطية »برجوعها الى الادب اليوناني اللاتيني والى من أخذ إخذه والتفت لفته من الشعراء والسبولة وموافقة المهنى مبناه . وهو فيسها ينحو نحو واسين من حيث الوضوح والسبولة وموافقة المهنى مبناه .

ويجدر بنا ان نذكر الى اسم « مورياس » اسماء شعراء أخر يمثلون هذا الطور المعتدل الذي نحا نحو الكلاسيكية و مثلها خير تمثيل . من هؤلاء « H. de Régnier » ؛ فكتبه «Lendemain» ( ۱۸۸۵ ) و «Lendemain» كل لون تقهقري او رمزي ، فهي صور للطبيعة الحارجية واحلام في الازمنة الغيابرة . كل لون تقهقري او رمزي ، فهي صور للطبيعة الحارجية واحلام في الازمنة الغيابرة . والمجموعات هذه لم تحرج عن التقليد في انغامها وادائها وصورها . وهو بمن اختلفوا الى اجتماعات ملاره ( بين ۱۸۷۵ – ۱۸۸۵ ) فتأثر بالمذهب الرمزي ونشر عام ۱۸۸۸ كتاب الجتماعات ملاره ( بين ۱۸۷۵ – ۱۸۸۵ ) فتأثر بالمذهب الرمزي ونشر عام ۱۸۸۸ كتاب الى الفئة التي اعتنقت مذهب « جيل » الصوتي الآلي ، ولكنه ظل بعيداً عن النظرية المتحجرة و اكنفي بتجديد انغام البيت الشعرية ؛ فعمد الى البيت « الحر » مع الحفاظ على القيم الصوتية والوعي التام في خلق الالفة ما بينها . ولم يتحرر من هذا الميل الا عام ۱۸۹۵ حيث نحا والوعي التام في خلق الالفة ما بينها . ولم يتحرر من هذا الميل الا عام ۱۸۹۵ حيث نحا « ويتبر البعض ان « رينيه » هو الرمزية كما نعتبر ان الرومنتكية هي و يكتور هيجو » ، وان بودلير وملارمه وفرلين اعلنوا الرمزية وهيأوها وحددوا امكانياتها الى ان كان « رينيه » فجددالشعر من ناحيتي المعني و المبني ، وسبر غور النفس فحلها و ادرك الى ان جواهر الاشياء رموز . ويبت بان الرمزية ظلت مقفلة حتى جاء هو فأخرجها الى النور ٢ .

<sup>،</sup> ۱۸ : س Martino (۱

Le Symbolisme, p: 183 - 184,199 - 224. ( v

ولكن الوجهة هذه لا تصح الا اذا جردنا لفظة «رمزية» من المعنى الذي خلعه عليها الشعراء الرمزيون انفسهم . ذد ان الذين تـكلموا على الرمزية اعتبروه مخلفاً منقسها عليها ١ اعتبارهم « البير سامان » و « شارل غيران » ، و « فرنسيس جامس » و « فرهرن » . ٢

اما الطور الثالث: فهو من سنة الحياة: ولادة فنمو فتداع فموت. والمدارس الادبية التي ازدهرت في فرنسا خلال القرن الناسع عشرعديدة لم تعمرطويلًا: فالرومنتيكية ( ١٨٦٠ ) لم تتجاوز الثلاثين عاماً والبرناسية العشرين ( ١٨٩٠ ) والرمزية اقل منههاجميعاً. وقد شيرة ت بشيء من الابتهاج بعد ان مضى عليها ما دون الخس عشرة سنة. وذلك لان الرمزية كانت متعرضة اكثر من سواها للدمار لامور شتى اهمها:

١ - لبعد ما بين الاهداف التي رمى اليها الرمزيون وتحقيق هذه الاهداف في منتجاتهم. ٢ - لأنهم في نظرتهم الى الفن واللون توخوا المطلق في خلقهم لغة جديدة في اللغة. فكان ان الذين ساهموا في تحقيق المبادى، شعروا بعجزهم فاضمحل ايمانهم وانفصاوا عن الحركة. ٣ - لم تتحقق الرمزية في انتاج الا واختلف الناس في قبمته الادبية , فيصرح احد الرمزيين « A. Retté » ( وله دراسة وافية عن الرمزية يعيبها شيء من التحيز ) ان ملارمه المعلم ، لم يكن مفكراً عظيماً ولا شاعراً عظيماً. وكذلك يعتبر رمزي آخر «C. Mauclair» للعلم ، لم يكن مفكراً عظيماً ولا شاعراً عظيماً. وكذلك يعتبر رمزي آخر «الموريات في السنة نفسها ( ١٨٩٤) ان الرمزية خارت وانطفأت . وهدذا ما يستنتج من تقريرات في السنة نفسها ( ١٨٩٤) ان الرمزية خارت وانطفأت . وهدذا ما يستنتج من تقريرات في السنة نفسها ( وكتورهيجو ) ، اما اسم « ملارمه » فيجيء في الطبقة الأخيرة بعد لامارتين وموسه و « دي ليل » ٣ .

Humanisne وفي عيام ١٩٠٠ نشأت مدارس من مثل ١٩٠٠ و المادوس من ١٩٠٠ و المادوس من المادوس من مثل ١٩٠٠ و Intégralisme , Synthétisme , Paroxysme , Somptuarisme, Simultanéisme , Intenséisme , Sincérisme , Impulsionnisme, Unanimisme , Futurisme,

وغيرها . والواقع ان هذه الاسماء لم تطلق على مدارس بل على مذاهب فردية حملت اسم مدرسة لتدرأ عنها هجهات النقاد ، او لنثبت معتقداتها الشخصية . وكانت جميعها تقاوم الاتجاه الرمزي السببين اساسبين : اولا ، لان الرمزية حصرت الادب في الاديب المنات مريضة تشك بالموجودات الظاهرة ولا تؤمن بايجابية العلم .

La littérature Symboliste , p. 75. ( v

Martino, p . 175 - 197. (Y

Martino, Parnasse et Symbolisme, p: 209 - 216. (\*

و \_ ثم ان الرمزية حاولت ان تنهض بنظرية « الفن للفن » حتى المطلق ، بيناكان يعتقد الناس ان للفن غاية . فتيقت المجتمع من بطلان النزعات الصوفية والفكرية المجردة، وكانت الغلبة للعقل النفعي . على ان لفظة « موت » لا تنخذ في الادب معناها في الكائنات الحية . فعندما تقول ان الرمزية او سواها من الاتجاهات الادبية « مانت » فلا يعني ذلك انها انكهشت وانحسرت وانطفأت الى الابد . ذلك ان الرمزية اتخذت في فرنسا وجهات جديدة اشهرها على الاطلاق الـ «Dadaisme» او الفوق وافعية و « الادب المكعب » ، وهو الادب الذي دأبه التعبير عما لا يعبر عنه والذي أضاف الى وسائل الرمزيين وسائل اخرى تفترض حربة الشاعر وايواد الصور بحسب ما تمر في الوجدان قبل ان ينظمها العقل . فهم باطنيون اساساً وجوهراً « يتممون رمبو وملارمه » ولا يتركون في امو تمدد الرمزية زيادة لمستزيد .

وهناك تأثيرات المبادى الرمزية التي تجسدت في افراد امثال « بول فاليري » و « بول كاودل » . فأديها وان لم يكن رمزياً فهو نتيجة الاختمار والوعي اللذين جعلت منها الرمزية الوضاعاً يقينية نهائية . فنشأ لدى الشاعرين ( وقد شرعا بالتأليف منذ ١٨٩٠ وعاصرا الحركة الرمزية ) رد فعل ، مال بها الى طرق النظم المألوفة والى استثار قوى العقال ، والكلاسيكية . وكذا بلغ « اندريه جيد » الاسلوب الكلاسيكي على ان ادبه في صوره وفي تعويله على قيم الالفاظ لا يزال على حدود الرمزية لم ينعتق منها ١ .

تتساءل الجلات ، وتتداعى الاقلام متسائلة كل يوم ، هل مانت الرمزية. الحق ان المؤرخين لم يصدروا في ذلك حكماً باتاً ولكننا نعتبر أن الرمزية المنطرفة الني نظمت نهائياً حوالي ١٨٩٠ فقدت من حدتها ومضائها وتراجعت شيئاً فشيئاً عما اعتبرته نواميس نهائية ومقاييس لا تقبل الجدل ، فخفتت الصرخة ، وتدانت حدود الغاو ، وتقاربت الى المعقول . فجمع المبر ذون من الشعراء المعاصرين بين ما ظنته الرمزية شرطاً ضرورياً وكافياً للشعر وبين النقليب الكلاسيكي ؛ فنجم عن هذا الجمع موقف معقول ينتقي بعض فضائه المذهب الرمزي ويزجها مجلاحة الكلاسيكية العليا ٢ .

لم تمت الرمزية ولم تبق في اوجها . فأن مباديًا لا تزال ، بعد ان لانن ، شعاعاً يتسلل الى ادب المعاصرين في فرنسا . فكاوديسل بجول التصوف الرمزي الى تصوف مسيحي ، وبحول « Péguy » الغيب الرمزي الى رمزية تاريخية . وينتسب « ابولييز » الى الرمزية الفوق وافعية ، وتمتد الحركة الى ايطاليا فتنجب «D'annunzio» والى بلجيكا فتعطى ماترلنك والى اميركا فتخلق « ستورت مراك » .

Martino, Parnasse et Symbolisme, p : 207 - 216. ( v

r ) واجع في تراث الرمز الكتاب القيم : . Bowra. The Heritage of Symbolism

### « المسرخيد الرمزيد »

ان الشعراء الرمزيين ، شأن سواهم من الشعراء المنتمين الى مختلف المدارس الادبية ، وضعوا مسرحيتهم بحسب المذاهب الفنية التي اختطوها لانفسهم . فنفخوا في المجردات حياة وفي « صفوة الفكرة » ، وفاخروا بتحقيقهم ذلك . ولم تعد المسرحية قائمة على قوة المفاجآت في حوادث الرواية نفسها وانما اصبحت تأثيراً شبيهاً بالناثير الذي تتركه « السمفوني » في ذات السامع المتذوق . فاستعانواً بالانغام الموسيقية ، والانوار ، وتفنذوا في الاخراج وتجهيز الاضواء والعطور المنسجمة كلما اقتضت الحاجة باعتبار انها تساعد على خلتي هذا الجو النفسي. وللمشترع ملارمه فصل دقيق بذهل في هذا الياب ١ . فيعد أن يتحدث ملارمه عن الرقص ويدخل الى جوهره كخلق فنيِّ ويبدي صلانه بالفن المسرحي ، يستطرد الى بحث عن المسرح يلفت فيه النظر الى مساهمة الفنون في الشعر بتوليد جو ً نفسي تبلغ النفس معه حالة حارمن احلام الفردوس ٢ . ولا نعرف من حلل هذه الناحبة من الالتاج بحسب الوجهة الرمزية – عِمْل ما حللها ملارمه – فلتراجع في اماكنها ٣. ولقد اعتبر المسرحيون الرمزيون ان انتظار الحوادث ، وخلق القلق في الحاضرين ليسا شرطاً من شروط الفن المسرحي الاعـلى ، و في عرفهم أن الغرض الأول والاخير أنما هو وضع القارىء في جرٌّ . وفي عرَّفهم أيضاً أنالشعرُ لا ينبغي ان يستقيم على وزن واحد ، فالشعر الحر ابلغ تعبيراً واقرب الى خلق الحالة النفسية ونقلها الى السامع ، من الشعر الذي عهدناه في المسرحية الكلاسبكية وما بعدها . فات الابيات المختلفة الاوزان تشتمل اكثر من المتساوية على خصائص الغناء. ولقد وضع « هنري رينيـــه » مسرحية عنوانها « الانسان وعروس البحر » يدرس فيها استحالة التفاهم بـين الرجل والمرأة . ووضع ف . هارولد مسرحة فيها الكثير من اساطير المشرق والعصور الوسطى ، يسبطر عليها الايران والحبُّ والموت ، وكابا ينبوع للرموز . ومسرحـــة «Viélé Griffin» وهي قائمة على القلق والصراع العاطفي. ويجدر بنا أن نذكر أسم ف. جامس وفرهرن بنوع خاص ، حيث تُونكُز المسرحية على الفلسفة والرموز محمولة في هودج الحركة الدراماتكية . وهو كالرسام « رامبراندت » يجمع بين الوضوح والغموض .

وانشأ و بول فور » مرسح الفن عام ١٨٩٩ حيث كانت تمثل بعض المسرحيات الرمزية . وخليق بالذكر انهم حولوا النشيد الاول في الالياذة الى قطعة موسيقية ، كما انهــم حـّـولوا

Mallarmé, Divagations, p:171 - 185. ( )

Mallarmé, Divagations, p: 171 - 185 ( v

Divagations, p : 189 − 204. (▼

نشيد الاناشيد الى مسرحية، وفي المشهد الذي تلقى فيه « سولاميت » عشيقها وتسفح العطور، سفحوا في القاعة عطوراً تحقيقاً لنظريتهم في المسرحية .

وانشأوا مسرحاً آخر اطلقوا عليه اسم « مسرح العبل»، استمر بداب في الفترات الاولى بين ( ١٨٩٣ – ١٨٩٩ ) ثم نضاءلت قوة الحركة فيه شيئاً بعد شيء . وكانت مسرحيات القراء الرمزيين غير الفرنسيين تترجم وتمثل واخصهم بالذكر « ابسن » لما في مسرحيته من تصوير ميول « المتقهقرين » وانتقاد المجتمع المعاصر . ولما فيها من تمجيد الفرد وماتشتمل عليه من نقل الحياة الفكرية آنذاك . والحق انها بعيدة عن المسرح بمعناه الكامل، فاشخاصها اشبه بفكر حية او رموز تكتسي رداء من لحم وعظم . ومسرحية « ابسن »، وان فقدت خاصة الانغام في الالفاظ ، فهي لا تؤال محافظة على الفكرة المجردة ، ساعية الى ما وراء العالم المحسوس ، تائقة الى حقيقة مثلى .

على ان المسرحية الرمزية لم تتملك سؤددها الا بمسرحية « ماترلنك » البلجيكي المولود في عام ١٨٦٢ والحائز على جائزة « نوبل » عام ١٩١١ . ومسرحيته قائمة على ضرب من الفلسفة الغيبية الغير راهنة ، إذ انه بجعل من «المجهول» و « اللاوعي » و « العقل الباطن » ، عجائب مبهمة واساساً للمسرحية . فهو يعتبر أن ما ندركه من معالم الكون ضيتى محدود تحدق به دائرة محلواكمة ، كلما توغلنا فيها خطوة تخبطنا في ظلام من الجهل . وليس في الوجود ابتسام ولا سلام ولا سعادة ، و المجهول في الكون كما هو فينا. و على الشاعر المسرحي ان يكشف القناع عن هذا المجهول ويضعه على بساط الحياة اليومية ، فيبين العلاقة التي تربط اعمالنا بحياة داخلية لا نستوعبها ولا نعيها. و كانما اشخاص مسرحياته « مروبصون » يعمهون في كابوسهم سادرين المام فكرتهم بالكون .

ويبلور الموت فكرة المجهول ، فاذا الموت يوفرف حول مسرحباته فيولد فيها القلق والغرابة والخوف. فالموت يحوم ولا يوى ، ويهدد ولا يقبض عليه .

واشهر مسرحياته « الاميرة مالــــين » و « انتروز » و « العميان » و « Intérieur » و « Intérieur » و « العصفور الازرق » اخيراً ، وهو يتضمن فلسفة « ماترلنك »: رحلة الى عالم من حلم حيث يتخذ الحبوان والطير ، وتتخذ الاشياء والفكر العادية اشكالا رمزية تتكلم وتحيا .

ولديه ونظل جلبة الحياة وشهوات الجماعة بعيدة عن الاعجوبة الكافية في هيكل النفس، ا وينسبه بعضهم الى اسرة « امرسن » الفكرية، بفتحه على الناحية العجيبة في الذات كوى منيوة؟. هـذا واننا نضرب صفحاً عن مسرحية « بول كاودل » حيث تفضي الرمزية الى

Martino . Parnasse et Symbolisme, p. 198 - 207. (

Poizat. Le Symbolisme, p . 237. (

التصوف المسيحي فيتحد الانسان بالمطلق ، وحيث تتحول جهود الرمزيين الى أبحــــان يصل الانسان مالله ١ .

# اهداف الرمزية \_ وسائل البلوغ

تتفرع اهداف « الرمزية » الى اتجاهات ثلاثة : ١) اتجاه فلسفي « غيبي » ، ٢) اتجـــاه سيكولوجي نفساني ، ٣) اتجاه ادائي لغوي غايته الجمال والكمال في الفن . نفصلها فيا يلي :

## ا \_ الانجاه الفلسفي ( الغبي ) ( Transcendental )

ويرتبط مباشرة بنظرية افلاطون المثالية كما تتجلى في حواريه في «السفسطائي» و«البارمنيد» وينعكس ايضاً في الحطوط الفلسفية العامة التي اختطها الفيلسوف الالماني «كانت»، وبمجمل نظرية «هيكل» بنوع خاص. ثم ان هذه النزعة تعممت في الحييز الفني في «البارسيغال» للموسيقي «وغنر»، ونعتبر ان هذا الاتجاه مظهر من مظاهر المثالية التي كانت تستهدفها الرمزية عامة في موقفها من الوجود والكون من ناحية، وموقفها من الشعر من ناحية اخرى. فالمثالية ابين ما يتميز به هذا النوع من الادب.

ومؤداه ان العالم الوضعي في مادته التي تقع تحت حواسنا ، ليس الا صورة قابلة التبدل والنغير ، صورة شاحبة لحقيقة خالدة ثابتة ، ارفع وامثل وقد تكون هي وحدها الحقيقة الكائنة ، ويكون الوجود هذا رسما مشوها لدنيا مثالية اخرى ، لا تقع منا بحس وانما تلتقط عن طريقي الفكر المجرد والمخيسلة . والعالم مادة وجوهر ، والاشياء تختلف بحسب مظاهرها المادية ، اما في الجوهر فانها تتقارب وتتشابه لان الجواهر « الشيئية » قسم من الجوهر الجمرد الامثل الذي نجمت عنه وانبثقت منه . فينبغي اذن ان ننفي المظاهر الخارجية الكونية ، والا نعتبر وجودها الا بقدر ما هي تشف عن الجوهر الصحيح . وثم علاقة بعض الجواهر ببعض . وبالتالي فلا وجود للكون الا بقدر ما تلتقي فيه ذوا تنا الجوهر ، فنحن لا نبصر الكون الا من خلال ذواتنا ، وكينونة الكون ليست الا بنا . وكل المظاهر الكونية المادية في المن « والمناكل الومزية . وكل موجود هو رمز للحقيقة ، وكل ما يقع تحت الحس ويظهر انما هو رمز » ٢ . وكذا تلتقط ذواتنا بواسطة الحس ما تنفعل به وما يلقحها بحو شعوري . وقد تنفعل الذوات لعوامل حسبة مختلفة توقظ فيها اجواء متقاربة متشابهة شعوري . وقد تنفعل الذوات لعوامل حسبة مختلفة توقظ فيها اجواء متقاربة متشابهة

Schmidt. La titt. Symboliste, p. 110. (1

A. Gide. Le Traité du Narcisse, p. 21 et 24. ( Y

غير متلازمة او متطابقة لان الاجراء في النفس لا تتطابق . ف او فرضنا الجو الاول أحدثه عامل الحاسة « الشامة » ، واتى الثاني عن الحاسة « السامعة » ، وثالث عن حاستي الذوق او الله س ، نتج ان جواهر العوامل الحارجية متقاربة ، فولوجها الى الذات حالى اختلاف الوسائل – ترك اجواء متقاربة ( ولم نقل مطابقة لان التطابق لا يحدث الا في حالة شاذة مريضة اطلق عليها علماء النفس اسم ( الشعور بالمرئي Le sentiment du déjà -vu )

فتامس اعلام الرمزيين هذا النقارب في جواهر المظاهر المادية في الكون . ولما حصل تشابه في انفسهم من جراء تفاعل الذات مع العالم الحارجي استنتجوا ان النشابه في المنائج حاصل تشابه في جواهر الاشياء . وجوهر الاشياء يعود الى الجوهر الأتم ، الى « المطلق » او « اللانهاية » . وأثارت مشكلة بلوغ المجهول دنيا من الآلام في أنفس اولئك الشعراء المنشوقة . فجمدت انظارهم تحد ق بالمطلق الذي لا يعرف الحدود عسى أن تعثر عليه في الكون . واكتنفت انفسهم لهفة دائمة وتشوق موجع نحو « اللانهائي » . وفي هذه المشادة بين الواقع والمطلق ، بين المادي والمعنوي ، بين النسبي والشامل ، تواوحت نفوسهم هاربة من الاول نازعة الى الثاني حتى اتفق لها ان تأتي احياناً ضرباً من « الكشف» الصوفي . فبلغ انتاجهم مبلغ الصلاة ١ .

ويرجع « بودلير » هذا التقارب الى غريزة الشاعروهو يبحث عن الجال في حنايا الكون: « أن الغريزة العجيبة الحالدة النيّزاعة الى الجال هي التي توينا الارض ومظاهرها كلمحة او كبعض صورة من السماء. » ٢

ويقول «ملارمه» في احاديثه عن الشعر : « ان فكري فكر في ذات ه ، وقد انتهى الى وجهة نظر صافية » . « فيك تجتمع الكينونة والفكرة فتجد الفردوس الذي لا يؤمل بلوغه الا بالموت » . ويقول : « ان فكري اجهدته سعة الكون الذي لا يعرف الحدود فأضاع مهمته . . . » \* . ويضيف في مكان آخر : « وبيناانا حادب على شعري التقيت هاويتين افشلتاني ، احداهما « هاوية العدم » و كنت اجهل آنذاك البوذية » . . . « اجل انني على بيئنة من أننا اشكال باطلة للمادة ، لكننا اشكال رفيعة ابتدعت الله والنفس ، رفيعة بحيث أنى اود – الشكال باطلة للمادة ، لكننا اشكال رفيعة ابتدعت الله والنفس ، رفيعة بحيث أنى اود – وانشد في وغي ذاتي – ان ادفع هذه المادة الى الحلم وهي عاجزة عن بلوغه ، فاغني الروح وانشد المواطف المتشاعة التي تواكمت فينا منذ بده العصور . ؛ »

district the second of the second

( &

H. Bremond. Poésie Pure, p. 128. : كتاب : (١

M. Eigeldinger, Le Dynamisme de l'Image dans la Poésie Fr. p. 125. (Y

Mallarmé. Propos sur la Poésie, p. 59, 77, 79. (v

وكانت هذه الننزعة التي تبعدهم عن الواقع المادي شديدة ، حتى ان « بودلير » ، ، عقب دغاريو ، عمد الى المحدرات لبحبى في غيبوبة الحلم . واما « رمبو » فهام في الكون يبحث عن وحدة شاملة تبلخ ما لا يبلغ ، واما « ملارمه » فانطوى على ذاته يسبر الفكرة المجردة الصافية .

## ب --- الانجاه السبكر لوجي نحو العفل الباطن

على ان انتجاء المطلق واللانهائي المجهول هذا لم يكشف لهم عن العلاقات بين جواهر الحقائق المختلفة التي في اثرها كانوا يجدون، وفي ظنهم انهم يكونون ، من العالم المخاوق الواحد، وحدة لا تتجزأ . فهم من الكون جزء لازم ، ولا حقيقة لهذا الكون الا في ذوانهم . فانطووا على الذات يسبرون غورها ، ووقفوا على الاعماق يستنبشون خفاياها ، علهم إن هم وجدوا جوهرهم الحالص ان يجدوا حقيقة الوجود المادي « Cosmos » . فيتمتعوا بالمطلق المنشود . وكانت قد شاعت نظريات العلامة «Freud» في العقل الباطن ، والعاوم النفسية ، عقب النيار العلمي الالماني ، وبعد شيوع نظريات بو ٢ ، ناحية في الشخصية الانسانية لم يؤبه لها ، ولا تعرض لها الادب . وهي ناحية لا تبرز الابين الحلم واليقظة او في الحلم وحده ، آن تعطل القوى العقلية المتعمدة الارادية الواعية ، وتطفر هي في تبار صوري غير منتظم لانه غير خاضع للعقل ، وغير متعمد لانه خاو من كل عمل ارادي ، وغير واع لانه لا يوتبط مع الواقع البيولوجي اليقظ . وهذه الزاوية من الشخصية الانسانية هي ما انفقوا على تسميتها باللاوعي . ٣

وجدّوا في اثر هذه الناحية المجهولة من الإنسان علهم ان يقبضوا على الحقيقة الكبرى . فالعالم الحارجي ليسسوى صورة العالم الداخلي ورموزه ، ولكن كيف السبيل الماستقصاء هذا العالم الداخلي ? وكيف يكشف عنه القناع ? في حالة الحلم حيث يتضح كل شيء امام الفكر فببصر في حوادث الكون ترابطا جديداً لم يتسن للعيون ان تراه في حالة الوعي . \* ويقول بودلير ٦ : « اذ ذاك تتحادث الالوان، وتتهادى الاصوات انغاماً موسيقية، وتنحدث العطور في عوالم الفكر . فللانسان اذن شخصية مزدوجة ، وينبري هذا الازدواج في عراك

راجع قصيدة Correspondances في مجتنا والتي تعتبر اساساً لنعض الاتجاهات الرمزية.

٣) راجم في هذا الصدد فصلا للفيلسوف برغسن في كتابه L'Energie Spirituelle الحلم من : ٥٥ .

Poizat, Le Symbolisme, p. 63. (£

Ed. Poe et les Premiers Symbolistes Français, Seylaz p . 89. (\*)

Beaudelaire, Curiosités. Esthétiques, L'Art Romantique p . 228. (7

بين ﴿ الْأَنَا الْحَقِيقِي ﴾ و﴿ الْأَنَا الآخر ﴾،بين الذات الواقعية والذاتالضبابيةالبخارية،وتنطبق هذه الظاهرة اللاواعية ( حيث تعمل المخيلة الحالمة وحدها بنآ لف صوري غريب أذ يتعطل المنطق ) ، على انتاج رمبو في كتابه ﴿ الاشرافات ﴾ ،وعلى حذوه احتذت الفوق وافعبـــة، 

واذن فالذات تتدفق في جوفها الكامن بينابيع لا تعرف الاستقرار . وقرارة الاعماق لا تدرك الاكالوهج الحلب لفتة من الزمن ، وتؤول ، فالاجدر أن تُظـــل منطوبن ، متأملين ، و في شبه غيبوبة الحلم حتى نستكنه المطاوي الغائبة في مفاوز الباطن ، وهذا كما ترى ضرب من ضروب التصوف . وهكذا فان الشاعر الرمزي يستقي من الحالات المتولدة في العقل الباطن ، ومن الازمات المبهمة في اللاوعي مواضيع قصائده . فهو يتأمل اعماقه، فتصبح اعماقه مداراً للانتاج . مما حداهم الى التوسع باسطورة Narcisse ،ونرسيس يمثــّل الجال الذي ابي ان يقدم ذاته لحب ربات الاولمب. فانحني فوق الماء يتأمل ذاته ، يتعشقها ويعبدها حتى قضى نحبه . ولقد عرض الاديب اندره جيد هذه الحالة بما ترجمته : « يتأمل الشاعر الورع ، وينحني فوق الرموز ــ وكل ما يظهر رموز ــ وينزل جــــدو. الى قلب الاشياء، وعندما يلمح الفكرة في رؤياه ويبصر المنسجم المتلازم في كيانه ، وهذا الكيان عماد الشكل الناقص ، يفيض على هذا الشكل دون ان يأبـــه له ، لانه عبوري ، فيعطيه شَكلًا ابدياً هو الشكل الحقيقي المقدور ... لان الانتاج الفني باورة ، وقسم من الفردوس تزدهر فيه الفكرة في طهارتها العليا .. النح ... ا

ولكن النفس الانسانية تنطوي على ادران غزيرة . فهل يستقى الشاعر من الادرات ايضاً مواضيع شعره ? . اجل . فلقـــد تبدلت مفاهيم هؤلاء الشعراء للاخلاق . اذ ان الاخلاق لم تعد نسبة الفكر الفردي – الاجتاعي وانما اصبحت في التعبير الشعري . فالاخلاق بأن يستقي الشاعر آخر ما يستقصي ، ويعبر بتعبير صالح سائغ مجيث لا تعجز الالفــاظ عن تأدية الفكرة . فالتعبير الكامل عن كوامن الباطن هو فضيلة بحد ذاته . أذ تترجم الكلمة عن ناحية معينة ترجمة تامة كانها هي فكرة مجد ذاتها . ولكن اين امكانية الالفاظ من التعبير عن كل ما مختلج في الأعماق دون ان يعتريها شحوب ? اليست الالفاظ وسيلة ناقصة باهتـــة عاجزة عن تأدية الصور والحالات العبورية والمخبآت الدفينة في قرارة النفس البشرية ? لمتكن العقدة آنذاك جديدة في الادب، فان قسما ليس باليسير من نظرية «كارليل ، قائم

على تبيان عجز الألفاظ عن التعبير. ولقد اوسع الفيلسوف برغسن هذه النقطة درساً في كتابه

A. Gide, Le Traité du Narcisse ,p . 24. ( v

« البديهيات الوجدانية » . وكذا فانهم وجدوا الحقيقة الابدية في ذواتهم فتأماوها . يقول ملارمـــه :

« وبعد ان وجدت مفتاح نفسي ، ووسط دائرتها ، تمسكت كالعنكبوت المقدس بخبوط خرَجت من حيز فكري ، احوك بها ، حيث تتلاقى ، ابدع التطريز ... وما الحاود النسبي اذا قيس بغبطة تأمل الابدية ، اذ أتمتع بالابدية ، وأنا حيّ ، في عمق نفسي ١ » . غير ان مشكلة المعرفة بواسطة التأمل الذاتي الحدسي ولقد مشكلة اخرى مرجعها: كيف يتجسد الفكر الداخلي المتأمل، بشكل فنيّ ، ولغتنا ثمرة العالم المادي لأنها بنت العقل، والعقل حاصل العلاقات المادية ما بينها ٢٧ . وكيف يعبر المحدود عن غير المحدود ? وهل يتسع للكلمة ان تجمع مجمل المدار الذاتي اللاوعي? وماهي المزايا التي اذا اصطبغت بها الالفاظ غدت صالحة للتعبير التام ؟ وهكذا اصبح الادب على حد قول بول فاليري : « du langage المناه على اثر هدف الازمة اتجاه نحو توسيع الامكانيات الادائية في اللغة . ، فنشأ على اثر هدف الازمة اتجاه نحو توسيع الامكانيات الادائية في اللغة .

## ج - الاتجاه الادائي اللفوي - وسائل ابلوغ

تسود العالم فكرة ان الموسيقى هي ارفع الفنون اطلاقاً لانها اوسمها امكاناً للتعبير عن عن المع المكنونات الباطنة ، ولأنها تعبير غير اقليمي محلي، ولانه \_ ا تكيتف نفسية السامع المستوعب قيمها ، بحسب تراوحها ، فتتسع النفس حتى تنطلق الى ارحاب لا تعرف القرارة ، او انها تنخفض فتغيض وتنسحق وتستدق مظهرة مدى تأثير الايحاء ، وتولد في نفس السامع معنى الهزات والاوهام ، وفي الحقل العقلي تنقشع الانغام عن شبه وضوح ، عن ممثل فكرية وعن صور مجردة لا تتمثل الا في الرياضيات لما فيها من انسجام . وشاعت موسيقى «وغنر» تعبير عن اعمق الاسرار الانسانية . . . وكان في جلال انغامه يفوق الانسان : بالارادة ، والشوق ، وضبط الذات ، والضغط العصبي ، والانفجار . وكان بودلير يقول عنه :

« Par cette passion, il ajoute quelque chose je ne sais quoi de surhumain; par cette passion il comprend et fait tout comprendre.3»

وكأنما عرف في « وغنر » سيد العناصر الادائية كما كان يبتغيها . ويورد صاحب المجلد القـّــم ان « وغنر » كتب « لبودلير » رسالة بتاريخ ١٥ نيسان عام ١٨٥١ يذكر فيهاالغبطة القصوى التي شعر بها لدى اطلاعه على مقال الشاعر الفرنسي عنه. وغدا بودلير منذ عام ١٨٦٠

Mallarmé. Propos sur la Poésie p : 70 - 71. ( v

Bergson - L'Evolution Créatrice p.1. ( v

Ferran. L'Esthétique de Beaudelaire, p. 354. (\*

يضرب على غرار الموسيقي ويخلع على الشعر تلك الحصائص التي تفردت بها الموسيقى الوغنوية من هواجس واحداس ١ . وعليه فنلنقي النظرة الجالبة في الشعر والنظرة الجالبة في الموسيقى ، وان اختلفت الاهداف في بعض النقاط . وكما كان يخرج « وغـنو » من الافرادي العرضي الى العام الابدي ، ويغمر المستمع ببحر من الضياء ، فانحاً امامه ذانه الباطنية التي لا تبلغ . كذا اعتزم بودلير ان يجعل من الشعر : «آلة تستحث الشعرر الانساني وفي وسعها ان تبلغ المطلق بواسطة الايحاء والعلاقات التي لا تعرف النهاية » ٢ . وكما كان الموسيقى تأثيرها في الموسيقى .

وشعر الادباء بعد وغين أو عن طريق بودلير بنوع خاص ، ان الموسيقي استهدفت مرامي الادب وبلغتها بالمجد والظفر ، فعمد الادباء في الربع الاخير من القرن التاسع عشر الى ان ينتزعوا من الموسيقي خدائدها الادائية ، وان يطبقوا هذا الحمائص في الانتهاج الشعري ، علهم بذلك يحتقون شيئاً من هذه الاستحالة الادبية التي سموا اليها ، واطلقوا عليها انفاقاً اسم و الشعر الصافي » . مع العلم بان الشعر لا يبلغ كامل الصفاء . وعليه استنتج وفاليري ان الرمزية سميت و شعراً صافياً » وحددت بقوله : و ان ما يطلق عليه اسم الرمزية هو عقد النية المشتركة بين مختلف اسر الشعراء ليستمدد أن من خيرات الموسيقي خيراتهن وارزاقهن . ٣ ويقول ملازمه وان الموسيقي خيراتهن وارزاقهن . ٣ ويقول ملازمه وان الموسيقية الشعرونكوتن . ٥ فكيف حاول الرمزيون ان يرفعوا الشعر الى الصفاء ، وان يستخدموا الحصائص الموسيقية ٩ وحيم ذلك الى البنود الآنية :

1 – الابحاء والموسيقى غرضها ابحاء حالة في نفس السامع . – الصرخة اصل الكامة والمعنى غرضها الاساسي . والكلمة نوعان من حيث معناها . فمنها مـــا يلازم المعنى المحدود ، ومنها ما يستعمل ليولد في نفس الآخرين حالة شبهة بحالة واضعها ، وهذا ما يستدعي الحس والفكر والتأمل ، حيث نتحــد قوى المبــدع الاول بقرى القـارىء . فالألفاظ والحالة هـــذه تهي، حقيقة مستقبلة اكثر مما تفسر حقيقة راهنة ماضية . وكـــذا تصبح اللغة جهازاً من الصور ، لانها توقظ هذا الجهاز ، وتولده . و في تنميته واتساعه . فالفهم يصبح ايقاظ حالة شعورية وحلم وتأمل .

Ferran . L'esthétique de Beaudelaire p , 356. ( )

<sup>« « « «</sup> p.358. (7

Paul Valéry, Varieté I, p. 95. (v

Mallarmé, Divagations. p. 214 (£

فلا تعود اللفظة الشارة محدودة بل اداة انفعال \( . وتختلف هذه الانفعالات باختلاف الافراد والظروف الزمانية والمسكلية والبيولوجية وغير ذلك بما يكون المعادلة الشخصية . وهكذا تغزر القيم اللغوية في فيديل ان يكون الفظة من حيث معناها قيمة محدودة ، يكون لها ، من حيث انها اداة مؤثرة ، قيمة لا تعرف الحدود . فالنغم في البيت الشعري، والجرس الموقع، والنأمة الصوتية توسع هذه القيم كما سنوى . والشعر الصافي من هذا القبيل ، يقرر انتصاد الالفاظ الايحائية على الالفاظ الوضعية المحدودة الشيئية ، والغرض الما هو رفع القارى، الى مستوى الشاعر . وليس من المحتم ان تتعادل الحالات النفسية فيها . اما النساوي فيستحيل ولكن العدوى قيد تبلغ في القارى، حالة ارفع من حالة الشاعر . « فالذي يضع العقدة ولكن العدوى قيد تبلغ في القارى، حالة أرفع من حالة الشاعر . « فالذي يضع العقدة الواحدة قد توقظ في مختلف الافراد اجواء شتى . وهذا سبب من اسباب الغموض اللغوي وعدم تضمين اللفظ معناه المحدود الوضعي ، والداعي الى تفوق الفن على الطبيعة ليصبح ضرباً من ضروب المخدرات . وكذا فلا يصور الشيء بكاملة واغا يكتفى بالاشارة الى بعض ضرباً من ضروب المخدرات . وكذا فلا يصور الشيء بكاملة واغا يكتفى بالاشارة الى بعض احزائه .

وخاصة الايحاء قائمة على امكانيانه ، لان الايحاء كالعتمة يوسع الافتراضات ويطلق المخيلة والشعور والتأمل . فالايحاء بجوك ألوفاً من الحيوط الملونة حول مغزل النفس، او قل انه انتظار شيء سيحدث ؛ وفي الانتظار لذة لا تعرفها الحقيقة الواقعة . وكأنما تنقسم الالفاظ الى نثرية وشعرية . والشعرية هي الغرض . ومن هذا القبيل فن التصوير الزّبتي ، حيث بولد انسجام الالوان ، واظلالها ، وادهان بعض الخطوط والاجزاء ، في نفس المتمتع ، جواً ايحائياً شبهاً بتأثير الالفاظ الشعرية . وفن « رمبر اندت » هو من هذا الباب ، حيث تحمل اللوحة البك ما ينطلق وراء الخطوط والالوان ، وفي هذا الانجاء يقول احدهم :

« Deux choses sont également requises : l'une est certaine somme de complexité ou plus proprement de combinaison; l'autre une certaine quantité d'esprit suggestif, quelque chose comme un courant souterrain de pensée non visible, indéfinie ... c'est l'excès dans l'expansion du sens qui ne sait être qu'insinué. » 3

والمشترع ملارمه قول صراح بهذا الصدد: « ان ما شيد من صروح ، وللبحر ،والوجــه الانساني، متعة لايؤديها الوصف ، بل يجــّملها الايحاء ، واذن ففي الايحاء غني للفكر «لان

۱) راجع بهذا الصدد ماكتبه G. Dumas في دراسته الشهيرة « Le Traité » وما جاء في كتاب Paulhan, La Double Fonction du lang age.

F. Le Fèvre, Entretiens avec Paul Valéry. ( v

Bremond, La Poésie pure, p . 118. (\*

Mallarmé, Divagations, p . 245. (£

فعل اللغة الايجائية الرئيسي هو توليد محاري فكرية وشعورية ، تمازجت ام تفرعت . ١ » والشعر الرمزي بتحديده شيخة ايحائية . « ففي هذا الايحاء يتراكم السكوت ويحفظ وعتد" . هذا ما يبدو في ابتسامة « الجوكوندا » وفي « اصبع يوحنا » المرفوعة في تمثـــال دي فنشى . ثم ان الايحاء بمثابة عصا رئيس الجوقة الموسيقية . فكما ان سيلًا من الموسيقي بتدفق تحت شارته ، كذا تنسجس الدنيا الداخلية بانفعال اللفظة الايحائية. ولقد رأينا بحسب استعدادات القارىء للشارك الملدع في خلقه . فمن شأن الرمزية اذن أن تولد الشعور بالايحاء لا أن نصفه . وأحياء الشعور بالخلاص والانعتاق والانطلاق في القاريء ... كان الادب. الرومنتيكي 'بحمـــّــل الالفاظ معانيها المادية الوضعية، فاذا الفاظه اشياء وضعية محدودة، كثيراً ما تعجز عن نقل الحالة والجو" من الشاعر الى القارىء . اما الرمزيون فكانوا يجعلون من الألفاظ « لهاثاً شعورياً » على حدّ قول تسوده ٢ . ولربما وردت الألفاظ دوءً ـــا رابط غرامطنقي توبط بننها في البت الشعري ، فتنفرد انفراد حــّـات المسجة تتساقط واحدة واحدة وتنفتح مابينها عوالم واضحة تتسع دائرتها النورية في ارحاب نصف مضاءة ونصف مظلمة . وكان من هذا الاتجاه أن غدا الادب رحساً لايقف عند حدٌّ ، ولا 'بستنفد، وكاما استقصناه. امند وتمادي . فالشعر مخلاف النثر العلمي المتناهي بكسب صفة اللانهائية بواسطة الايحاء .. مما حدا الادب فاليري الى مقال عنوانه L'infini Esthétique في كتابه « قطع عن الفن » ٣. ويقول برغسين في مفعول الايحاء وتأثيره :

« L'objet de l'art est d'endormir les puissances actives ou plutôt résistantes de notre personnalité, et de nous amener à un état de docilité parfaite où nous réalisons l'idée qu'on nous suggère, où nous sympatisons avec le sentiment exprimé. Dans les procédés de l'art on retrouvera, sous un forme atténuée, raffinée et en quelque sorte spiritualisée, les procédés par lesquels on obtient ordinairement l'état b'hypnose . (4)

هكذا يتسلل من خلال الالفاظ الايجائية لون من السحر ، 'يخد"ر القوى العاملة الواعية في القارىء ، ويفرض عليه ، دوغا وعي ، حالة المبدع الشعورية، كتأثير المنوم في عملية الضغط المغناطيسي . ولا جدل في ان التأثير الذي خفيف ، واغا هو من الطبيعة نفسها .

والامثال التي تتوارد وافرة . . نخص منها بالذكر قصيدة بودلير « دءوة الى الرحيــل ».

Paulhan, La double Fonct, du lang, P. 169. (

Thibaudet, La Poésie de St. Malarmé, p. 123. ( v

Valéry, Piéces sur l'art N. R. F. (\*

Bergson, Les données Immédiates de la Conscience p .11. ( £

وقصيدة، « رمبو » « السفينة السكرى » و « L'après-midi d'une faune » لملارمه الـــــ ق حققها الموسيقي De Bussy في موسيقى هوائية ، ايجائية ، تغادر في المتمتع شعوراً ، كالذي يتصاعد من قراءة هذه الرائعة التي هي مطلق ايجاء ، ومحض حس غامض . ثم ان الرؤيا الشعرية لا تتم الا بالايجاء .

« la suggérer, voilà le rêve » . . . ( Mallarmé ) —

 ٢ - الابهام والحام - وهو ايضاً من جوهر الموسيقى ، لان الموسيقى « حالة» ، وفي كل حالة شيء من الابهام او هي الابهام كله لما فيها منعدم انتظام،ولما يكتنفها من الاضطراب. والابهام غير الغُرُموض ، وقد يكرون الغموض نتيجة له . فبينــــا تنطبق كامة غموض على القصيدة بكاملها ، تستعمل لفظة إبهام لعدم التنويه الكامل بالشيء الواحد فيها . وكان هــــذا من اهدافهم لان الوضوح في عرفهم مبتذل . وكان جماعة البرناس قد انقنوا اللوحات الواضحة وبلغ فيها « ايراديهُ » و« ديليل » محط الكمال،فاعتمدواهمالابهام اجتناباً الابتذال. فمن الاسفاف في رأيهم ان نصور الشيء المادي بكامله ، لان تاوين الشيء بالألوان الكاملة ووضعه خالصاً ، لا يولد في القـــارىء معنى السحر العجيب والغرابة التي ينشأ فيها الحلم . فعلى الشاعر ان لا يعرض الحقيقة لذور ساطع ، بل ان يرفعها خلف وشاح خفيف ، فتطلع شيئاً فشيئاً وقــد حفــّت بها الاظلال ... و « الاظلال » و « الحلم » يسجان الواقع لذة الاكتشاف المتدرجة. فهم كما ترى يجعاون من الاكتشاف-وفي الاكتشاف صعوبة - متعة القراءة وعنصراً ملازماً للقصيدة . وعليه ينبغي ان نقف حيال الاداء مستكشفين ، بينا يسع القارىء ، في النصوص السهلة العادية ، ان يقرأ اللفظة التاليـــة بمجرد قراءته بعضاً منها . وبنبغي ان نتلافي الاندساط الواضح في الشعر وان نستنبط المتضمنات استنباطاً ونكتشفه اكتشافاً تمتعاً يطل شنئاً بعد شيء . وفي هذا الاستنباط نفسه سرَّ التقارب والنفاهم الروحي بين الحلاق المدع وبين القارىء.

قال ملارمه « تسمية الشيء تفقد ثلاثة ارباع البهجة القائمة، في القصيدة ، على الاستكناه شيئاً بعد شيء . ان استعمال هـذه الاعجوبة الصغيرة هي الرمز بعينه » . ١ وهذا ما قصد اليه

الشاعر ﴿ فَرَلِّينَ ﴾ اذْ قال في المذهب الشعري :

Rien de plus Cher que la chanson grise, Où l'Indécis au précis se joint. (2)

Thibaudet . La Poésie de St. Mallarmé p : 109. ( v

Verlaine, Cheix de poésies, p:191. (Y

فهو يضع على الشعر مسحة من السكر ، يكتنفها الإبهام . ويضيف ملارمه في موضع آخر « يتم الشعر عندما تذوب الانشودة والرؤيا في اذة مبهمة النشيد ١ » . ويقول بصددة صدته هيرودية ، عام ١٨٦٤ : « انني على ابتداع لغة تنبثق من سنين جديدة وضعتها للشعر واحددها يكلمتين : ان نصور مفعول الاشياء فينا لا الاشياء في ذاتها . ٣ وهم لم يعطوا الالفاظ معانيها المعتادة ، بل وضعوها في شبه زورق من الاحلام والإبهام لتبلغ الى ابعد حدود التعبير . ثم ان الحلم في فلسفتهم يغمر كل شيء ، والحقيقة مبطنة بالحلم . قال بودلير : « ليس لكل ما في الارض الا وجود جزئي ، وما الحقيقة الحق الا بالحلم » . ويورد ملارمه من بعده ايضاً : « اجل انني لأدري اننا لسنا سوى اشكال مادية باطلق الى معالم الحلم ، فالحلم هو الحقيقة بالحلم، فعلى الشعر ان ينجسر عن مادة الحقيقة الراهنة وان ينطلق الى معالم الحلم ، فالحلم هو الحقيقة ، واذا تحتى الشعر باون الابهام غدت طبيعته من طبيعة الحلم جرعراً . فنعرض الاشياء الموما الحبا في الانتاج الشعري احلاماً قر ، وتبوز « في ظل متعتد ، بالفائم الخير مباشرة ، هي الحت الصحت . . و يشرق من حروفها وهم يعادل نظرنا الى الاشياء . » ولقد تقوم الحروف المتعام الاشياء فترقي على الألفاظ اظلمال تستدل منها المعاني وتستنتج . لذا لم يطلب فرلين الألوان بل طلب الأظلال - كها مر" بنا في باب بحثنا في مبدأه الشعري .

اما تعمدهم الابهام فنتيجة حاجة بيّنة في رسالتهم الشعرية : وذلك أن ادبهم ادب اجواه مرتكزة على هذا العامل « الابهامي » المساعد على خلق الجو النفسي الذي توقظه القصيدة في ذات القارى، . ولو ان المعاني أنت واضحة كالمنطق ، لأعياهم أداء الجو او الحالة ، لما في المنطق من وضوح وفي الجو من ابهام . ثم ان شعرهم كثيراً ما يأتي تعبيراً عن ناحية غامضة في الذات ، ولا ريب في ان تكون الطريقة الابهامية أصلح الى توليد الحسالة الغامضة في النفس من النص الواضح لما بينها وبين الغرض المقصود من تشابه . فمن العسير ان نعبر عن الاغوار البعيدة الغائبة فينا ، الدائمة التحريك والتغيير والتدفق بشكل جامد، محدود، واضح وضاء . فكيف 'يعبر الجامد عما هو متحرك . وفي عدم الاستطاعة هذه «قصور » و « مبور» . قصور لان ما يميز الفنان عن سواه وسعه ' على تأدية الأزمات النفسية بشكل جميل ، مما قصور ونقل الحالة . وخير الوسائل للاعراب عن المبهم عن هذه الحالة وضع غشاوة خفيفة العدوى ونقل الحالة . وخير الوسائل للاعراب عن المبهم عن هذه الحالة وضع غشاوة خفيفة

Mallarmė, Propos sur la poésie p . 19. (1

<sup>» » »</sup> p:43. (Y

H Mondor, Vie de St. Mallayme, p: 193. (\*

Mallarmé, Divagations, p: 326. (£

المام المعاني . فيعبر عن المبهم بابهام يشبهه ليؤدي بكليته أو ما يقاربها .

قلنا اذن إن شعرهم يستدعي التأمل والحلم ، وان عماد ذلك هو الابهام ، فالابهام « هو المفتاح الذهبي الذي يحتول الى حلم كل مادة المفتاح الذهبي الذي يفتح هيكل الحلم ، وهو الحجر الفلسفي الذي يحتول الى حلم كل مادة يحكها » . قال احد اعضاء الاسرة الرمزية الذين كانوا يترددون الى « احاديث الثلثاء » في منزل « ملارمه » : « لم نفتش عن الجمال ، لانه من اهداف البرناس ، بل كنا ننشد المفتاح الذهبي الذي يفتح امامنا باب الاحلام في البيت الشعري » . ا وشرح " ذلك ما اورده ملاحق عن تأثر الرمزيين بالتيار الفلسفي الذي عم وروبا بين ١٨٤٥ - ١٨٧٠

#### · ال قـال :

« In relation to man, the thinking, the subject, the world, all that is external to the «I», exists only according to the idea of it which he shapes for himself. We know only phenemena, we reason only concerning appearences: all truth in it self escapes us:the essence is Inapprochable. It is this fact which Schopen hower has popularized in his very clear and simple formula: The world is my representation. » 2

وما مؤدّاه : إن الكون انما يوجد بالنسبة الينا . الحقيقة الحق لا ندركها ، والجوهر لا نبلغه ، وما نعرف غير المظاهر . ليس الكون الا تشخيصي .

هذا ما عميه شوبنهور وهذا ما وجه الرمزيين نحو « الحـلّم » يلقون فيه الحقيقة. ولنضع نصب اعيننا أن الرمزية كانت رد فعل في وجه ما سبقها من الادب، فا طرحت سطحية الرومانتيكية الواضحة ، ومن وضوح البرناسية المادية ، فأصبح الحـلم باباً من الابواب الادبية . وكيف يدرك « الحلم » وكيف يعرب عنه . قد يكون « الابهام » امثل الوسائل، فعمدوا اليه لأن عنمة الابهام تفسح الحدود المادية وتدعو الى التأمل وبالتالي الى جو شبيه بالجو الذي توسعه الموسيقي الكلاسيكية في البصائر .

"لل الالفاظ عما نفحها به الشاعر . و'يدخل هذا النيار الصوتي المنظم سامعه الى فكرة فنعبر الالفاظ عما نفحها به الشاعر . و'يدخل هذا النيار الصوتي المنظم سامعه الى فكرة الخلاق ، فتثمر فيه . » "وشاعت بين النياس فكرة مرجعها ان الرمزيين اعتبروا الشعر موسيتى ، ويعود سوء فهم معظم النقاد في هذا الباب ، الى بيت ورد في «المذهب الشعري»

Poizat, Le Symbolisme P. 143. (1

Lewishon, - The Poets of Modern France p. 8. ( \*

Bremond - La Poésie Pure p. 54. (\*

عند فرلين ، وقوامه : « الموسيقى : الموسيقى : قبل كل شيء » . والصواب ان الرمزيين لم يتصوروا الشعر موسيقى، لا،ولا نشدوا وسائلها،ولكنهم ارادوا غاياتها بواسطة الامكانيات اللفظية ، كيايبعثوا في المتذوق ما تبعث الموسيقى في مستمعيها . وذلك ان الألفاظ اذا كان مرماها التصوير والوصف ، تم لها ذلك عن طريق النشابيه والاستعارات والجازات ؛ اما اذا كان المراد منها النغم الموقع ، فالنغم من طبيعة الحروف ، صوتية كانت أم غير صوتية . وكان الموسيقي وغنر » مجاول ان يصهر الفنون جميعاً في الفن الموسيقي باعتباره أتمها انسجاماً وانتظاماً . ما حدا بعض النقاد الى القول :

« All art constantly aspires towards the condition of music, and the perfection of poetry seems to depend in part on a certain suppression of mere subject, so that the meaning reaches us through ways not distinctly traceable by the understanding » 1

ويشير ؛ بايتر ، الى الانسجام والتناسب المتوجب على المبدع في جميع المظاهر الفنية ، وفي مختلف اقدام الانتاج واجزاء هذه الاقسام . ثم الى الحاصة الادائية التي بها 'تبلغ حالة الحلاق دون ان يكون نقل المعنى المحدود ضرورياً . فينبغي اذن ان تتآلف هذه الاجزاء في الوانها واظلال الوانها ، في احجامها المتعادلة ، كما تتآلف النغمات المنبعثة من الانتاج الموسيقي . وقد لا تنطوي هذه الاصوات على معنى من المعاني المحدودة المألوفة لان الموسيقي بوجه الاجمال لا تحمل معنى وضعياً ، فليس من موجب بحث المعاني الضبيقة فيها ، بل الغاية كل الغاية في أداء للحالة النفسية ، التي في الشاعر ، وإثارتها في اعماقنا . والحروف بطبيعتها وجوهرها صوتية ، والالفاظ إنما هي بحد ذاتها اصوات ، قد تكون حملت من المعاني – في طور تكوينها – شيئاً ، اما الآن فلها قيمة صوتية ليس الا . ولقد ينهياً لهذه الحروف ، اذا تم تا لفها ، واملاس ايقاعها ، ان تحدث ، بتكرار القراءة الجهارية ، في التارىء انفعالاً داخلياً ينبثق عن جو . والذي يثبت الشعر فينا انما هي الحالة الشعرية بحد ذاتها ، وهي تبلغنا عن طريق الايجاء والايهام والغناء الموقع بنوع خاص . هفاذا روعي التناسب الايقاعي ، وهو دوح الشعر ، كان للقصيدة ثأثير الهي حدسي يتعدى الوعي ومخضعه » ٢ .

واضيف ان القصيدة لا تظهر بدءاً كمعنى منقطع جلي ، بل كنغمة موسيقية ، تنمو رويداً رويداً حتى تبلغ الوضوح ، فتستحيل كلمات ، وغب ذلك تتباور الفكرة في الغاظ تتراوح والنغمة الموقعة . قال « شار » : « كلما جلست لانظم شعراً - بطريقة شعرية -

Bremond, La Poésie Pure p. 117. (

Bremond, La Poésie Pure p. 124. (Y

اول ما يبدو لي انما هو العنصر الموسيقي في الشعر » ، وجاء عن « فلوبير » : « ان بيتاً جميلًا من الشعر ، وان لم ينطو على معنى ، أفضل عندي ، من ببت له معناه وليس من الجمال بشيء » ١ . ويقول بول فاليري : « لم تكن المقبرة البحرية في البدء غيير صورة منغمة في خاطري » ٢ .

وهكذا اعتبر الرمزيون ان قراءة الشعر « بطريقة شعرية Poétiquement » لايفترض فهم المعنى حتماً . فالشعر بهذه الوسيلة الايقاعية ، برجمنا الى حالة تكوين القصيدة في نفس الشاعر، لانها ، آنذاك ، لم تكن الا ايقاعاً وصورة منغمة . والحقيقة ان الايقاع هذا يوحد بين نفسنا والواقع، وان الحالات النفسية تتابع بواسطته في نفس القارى ، عن طريقين بيتنين :

طريق فيزبولوجي ويكون بتكرار الاصوات المنسجمة في الحروف ، بالرغم من اهمال المعنى ؛ وهذا اشبه بتأثير المتصوفة ، وهم في حلقات الذكر يوددون ألفاظهم المعهودة مئات المرات حتى يغيبوا عن الوعي وتنفتح امامهم عوالم الكشف . وطريق نفسي لان النغم اذا تناسب واتزن يطرب ويهز ، ويهي الحالة الشعرية كالتي تحمل الشاعر على الابداع . وهكذا يستطبع المتذوق ان يشارك الحالق في حالته ، وان يتممها بحسب مؤهلاته وقواه الاستبعابية ، فيصبح خلافاً بدوره .

ولما كان غرض الشعر في عرف الرمزيين، خلق الحالات النفسية قبل ان يكون نقل المعاني المحدودة، انضح ان يعنوا بالعنصر الايقاعي ليتمكنوا من استيفاء غرض الشعر الذي استهدفوه. فالشعر ينبغي ان «يغني »، اي ان يكون موقعاً بانسجام. ولذلك لا يفضي الى زعم البعض بان هذا الشعر خاو من كل معنى فحسب، والها يكون معناه، والحالة هذه، قائماً على الجو الذي بولده، او هو الجو بعينه. فان الكلمة لا تعود صورة للفكرة بل تغدد، بواسطة الايقاع، تلك الفكرة بحد ذاتها. ولقد اسهب الفيلسوف الالماني «شوبنهور» في امكانية ذلك في كلامه على نظرية الجوهر ( Théorie de l'Essence ).

ويتامس بعض التناقض ظاهراً بين ما جزمنا به بقولنا اعلاه ان الرمزيين لم يتصوروا الشعو موسيقى، وبين ما بلغنا اليه في انهم رموا الى خلق اجواء لا بولدها بين الفنون بشكلها الأتم الا الموسيقى . والواقع انهم استعماوا الحصائص الموسيقية باتخاذهم القيم الصوتية في الحروف وفي الالفاظ ، تارة متقاربة ، وطوراً متباعدة ، بحسب اقتضاء الموقف ، واحدثوا بتآلفها وامتزاجها ايقاعاً او « غناه » ، اذا شئت . « فالغناء » شيء والموسيقى شيء آخر . والغناء

Bremond- La Poésie Pure P. 124 ( v

Valéry, Variété III p. 68. ( v

ليس من طبيعة الموسيقى ولا من جوهرها وانا قد ينتهي بانغامه الى النتائج التي ننتهي اليها الموسيقى . ان في فن « النحت » و « المثالة » و « البناء » والتصوير موسيقى ، كذا نراها في الشعر . الا ان كلا منها يختلف جوهراً عن سواه وان تقاربت الغايات . وهذا الفرق في الجوهر قديم يرجع الى زمن ارسطو .

وليلاحظ انا لم ننف عن انتاج من سبق الرمزين، من شعراء عالمين، هذه المزية الغنائية . فأبياتهم التي تغني والتي تنقشع عن حالة نفسية اوفر من ان تحصى . الا ان عنايتهم لم تكن عناية يقينية واعية بل انت ربما عن طريق الحدس في ارتباج النفس وابتهاجها حبال الايقاع المحدث من تآلف الالفاظ . او انها نشأت بعادة النظم وقوة الاستمرار . وان الغناء لم يكن غاية بجد ذاته . اما الرمزيون فلم يوتضوا ما هو من مضار « الميكانيكية » والبديهة في العمل ، بل حاولوا ان يستنبشوا الانقال الغنائية في الحروف ، فالمقاطع ، فالكامة ، فالابيات ، فالقصيدة ، واصبح الغناء غاية واعية مستقلة بنفسها . بما حدا « Bené Ghil » الى وضع كتابه المعروف من حروف الكلم . وقد جمعت ، في حين من الاحيان ، عدداً وفراً من الطلاب .

ولا يخفى ما لهذه الجهود ، على حسنها ، من صبغة الاصطناع والتكلف. فاربما استحال ان يحدث ايقاع الحروف المتآلفة لوناً واحـــداً من الحالات في الناس اجمع ،حتى وفي الشخص الواحد في ازمان وشروط مختلفة .ثم أبمكننا ان نفسر ونشرح الانفعالات التي تثيرها الحروف ــ اذا اجتمعت بشتى امكانيات الجمع ـ في ذواتنا . غير ان في وعي بعض الامكانيات تنبهاً اكبداً الى كيفية تكوين نواحي الجمال في الاداء الشعري تكويناً واعباً .

أما افتراضهم القائل ان الشعر غناء ، ففيه رجوع الى حقيقة الشعر وحقيقه الحياة التي تختلج فه . قال « ملارمه » في « احاديثه عن الشعر » :

« هنا تكمن حقيقة الحياة ، في الغناء ، بشكلها الاسمى » ' . ويقول في مكان آخر : « الشعر ، فيما اظن ، امتزاج الغناء بالفكر وبالابجاءات الحارجية امتزاجاً لا يقبل الانيفصام ، وبه ننتشىء » ٢ . ونعتبر هذا التحديد اقرب الى المفهوم الشعري العام من سواه ، أذ ينجم ان الغناء ليس مادة الشعر الواحدة وانما فكر عميق مثالي بجرد ينطوي في الغناء الحادي . اما مادة هذا الفكر ومداره فيعودان الى اتجاهين اشرنا اليها في للنقطتين الاوليين من اهداف الرمزيين : « الاتجاه الغبي » في قصيدة ١٠٨٤ ، ( الجاد ) « لملارمه » ( ص : ٣٨) ،

Mallarmé- Propos sur la Poésie. p. 166. ( )

<sup>» » »</sup> p. 164. (Y

وفي فكرة اللانهاية في قصيدة بودلير ( Le Gouffre ) ، الهاوية ، ، وفي فكرة الانسان الزائل الفاني وشعوره بالعدم كما في ( Le goût du Néant , La Charogne – l'horloge ) وتشويهه لانسجام الحلق ChéauTontimorouménos ، وفكرة الانسان الواقف وجهاً لوجه امام الكون والقدر في قصيدة رمبو « السفينة السكرى . » وغيرها جدُّ عديد .

ونقطة الغوص على عوالم اللاوعي والعقل الباطن ، في رفع الهـبادة للذات الجميلة الوالتأمل الباطني من مثل Brise Marine للارمه , Brise Marine . ولفرلين في اغنية الحريف وغيرها حصي عديد الذاتي الشعري وكذلك La nuit d'Idumée . ولفرلين في اغنية الحريف وغيرها حصي عديد من القصائد التي تنجو هذا المنجى لانه اتجاه شعري شغل عبقرية الشعراء ما يربو على نصف قرن . فيتبين ان الغناء بحمل الى المتذوق حالة نفسية ، وهـذه الحالة المتحركة الوثابة التي لا تعرف الاستقرار تتدفق ضمن دائرة الفكر الكبرى . وهكذا تنتقل الفكرة القصوى المجردة ، والقصوى اللاواعية بواسطة الغناء والملايقاع . إذ ذاك يتخدر القارى ، فتغمرة نشوة الابتهاج وهو لا يعي السبل التي سيرته الى الغيبوبة الشعرية . غير النا لن نتمكن من بلوغ هذه الحالة اذا لم نتمكن جميع قوانا المفكرة والشاعرة ، لتتم لنا الهلية الاستيعاب وبالنالي لنعيش هنيهة ، في هذا البحران . قال ملارمه : الفن الاكبر قائم على انه يوينا انفسنا – وغن في اقصى ما تتملك القوى – اننا في حالة نشوة دون أن نعلل كيف بلغنا هـذه الذروات ، ٢ . والقول صراح في رسالة اخرى بتاريخ ٧ آذار عام ١٨٨٥ :

« ... dans cet acte de juste restitution qui doit être le nôtre de tout reprendre à la musique ses rythmes qui ne sont que ceux de la raison et ses colorations mêmes qui sont celles de nos passions évoquées par la rêverie, vous laissiez un peu s'evanouir le vieux dogue du vers. Plus nous étendons la somme de nos impressions et les raréfions, que d'autre part, avec une vigoureuse synthèse d'esprit, nous groupions tout calà dans des vers marqués forts, tangibles et inoubliables. »

\$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\fir}}{\firinte\firkit{\frac{\frac{\fir}{\frac{\frac{\frac{\

المتخلص هـــذه النزعة في قصيدة لبول فالبري عنوانها Cantate du Narcisse وفي اسطورة نرسيس لاندره جيد ، وقد ورد ذكرها

Mallarmé, Propos sur la poésie. p. 39 (7

٣) راجع ما ذكره Thierry Maulnier في توطئة للشعر الفرنسي من : ٥ ه وما يلي

ثان ، اجدر من الاول لاحتواء ذواتهم والكون ، وانفعالاتهما المتبادلة ، فطفقوا ينمقون حجارته ويصقلون اطرافها النائة ، ويشجبون ما يكسر الانسجام الموسيقي فيها ،ويخففون من الاضواء حيث يقتضي الامر ، ويرفعون سجف الظلال حيث يستوجب ذلك، ومساعتموا يزركشون ، ويضفون ويحذفون ، وينمقون حتى شارف عملهم النهاية . والحق انهم غادروه وفي انفسهم غصة ، لاهمال قد أفلت ، وفيها ندم لان العمل مفتقر بعد الى خرت ازميل ، او اضافة وهج في احدى الأعمدة ، أو لان الحجارة لم يتم لها ان تتحادث فيا بينها، او لان الاعمدة التي ستحمل لون الدهر ،وزرقة الجلد لا تتناقل الغناء منسجا ً لأن في غنائها خللا بعد ، ومن عداد هذه الفئة الثانية كان الشعراء الرمزيون .

ولم يكن الرمزيون سبّافين ، فلقد اقتبسوا فكرة الكمال الفني الموسيقي من بناء الهياكل اليونانية وغائب ل « النهضة » ، وبحثوا عن اسرار الاعجاز في بعض الاببات الكلاسيكية ، و لم الرجوع الى القديم السحيق وبعض اعلامهم ( وارفع اعلامهم ) انفصلوا عن البرناسيين ، وكانت البرناسية تبشر على يد بانقبل وغوتيه بأن رسالة الفن محدودة فيه ، ولا غاية للفن الا الفن نفسه ، وبأن الكمال في الاخراج هدف من اهداف الأدب المقدسة .

ثم ان نظريات ادغاريو في « فلسفة التأليف »و في « المبدأ الشعري » تفيض بهذا التوجيه نحو الدأب الفني . ويحكى ان « بودلير » كان يضع قصائده منثورة بادى، ذي بده ، ثم ينظمها ، وينمقها ، ويحذف ويضيف ويصقل حتى تستوى لديه الدغمة الشعرية كما يريدها ان تكون ١ . بما ينبغي ان يواجع في فصلنا « الشعور الجمالي في شعر بودلير » ويشير « ملارمه» في احاديثه : ان الشاعر لا يكون الا شاعراً وان الشعر صنعته . ولطالما شده بول فاليري أو راجع فصل Littérature في كتابه Variété وفي كتابه الفصول «معرفة أيلا له المجرفة عن الجزء الاول ، والدراسات عن « ملارمه » في الجزء الثالث ، و في حديث « عن المقبرة البحرية » الجزء الرابع محاضرة عنو انها الاستبطيقي و في كتابه Degas, Danse, Dessin ، في الجزء الرابع محاضرة عنو انها الاستبطيقي و في كتابه المنجاهات في الابحاء والابهام الحالم ، والايقاع ، الآنفة الذكر يكر ن بذانه وبسواه ناحية من نواحي الصناعة والشعرية ، ولكننا نقف حديثنا على التحرر من العناصر النثرية .

النثر بتحديده يفرض الفكرة ويوجب الترابط المنطقي بين اجزاء النص ، وأذت فهو وضوح . وما المنطق الا التنظيم الواضح بحسب القوانين العقلية . والنثر لغـــة النفسير والشرح ، والمنطق الواضح . يعبر عن الواقع ، كاملًا جلياً ، منقداً كالعدد، بحيث ان الناثر

Seylaz, E. poe et les jers Symb. Français.

يورد في قطعته كل الحقائق المستدعاة ، فيبوح بها متسلسلة ، منظمة . وليس للقارى ، ان ينتظر احياء شعور او حالة في ذاته لان هذا النثر و العلمي ، ووحد مَ عَنَيْنا لا يتعدى الواقعيات والاوضاع التي يبرزها – وكلامنا هذا ، ، بالطبع ، لا ينطبق على نوع من النثر هو اقرب الى الشعر الرفيع ، في موضوعه واساوبه . ويفرض النشر الى جانب الروابط المنطقيسة والمدلولات المادية الحاصة الضيقة ، وجود روابط غرا مطبقية تصل بعض الالفاظ ببعض ، ووجود ادوات و تفسيرية » . وهكذا فالغرض من النشر الايضاح والتفسير ، زد عليه ان بين النثر العملي والشعر العالى اختلافاً في المراضيع .

وسار الرمزيون من هذه الاعتبارات مقررين أن الوضوح والمنطق ليسا من مهمة الشعر، لان الشعر بجوهره ايحاء وأبهام وحلم وأيقاع وليس أيضاحاً ولا تفسيراً. هو شعوري من حيز الاقاليم الداخلية ،وليس وأقعياً ولا وضعياً . وهو لا يبرز الاشياء كاملة وأغا يومىء الى بعض نواحيها .وقيمة النشر محصورة فيه ، لا تتعداه ،فيستنفدها القارىء عندما يستوعبها ،وقيمة الشعر تتكامل في القارىء وتتجدد ،ويتجدد جاله كلما عدنا الى قراءته . فكيف الى التخلص من النشر? للغاية واسطتان : شكلية ومعنوية . لان الشعر والنشر ، كما رأينا ، مختلفان جوهراً ، واذن فالحلاف يكون قائماً على ما يتألف منه هذا الجوهر .

١ – الواسطة الشكلمة : حاول الرمزيون ان يسقطوا من الشعر كل مـــا يعين القارى.

على نفسير المتضمنات ، اجتنابا لتوافه التعبير التي اعترت انتاج مدن سبقهم ولا سيا اصحاب المدرسة الرومنتيكية. فإذا اعتبرنا ال البيت الشعري مؤلف من الفاظ رئيسية هي دعامة الديت الشعري هي بمثابة الهيكل العظمي، واعتبرنا الادوات الثانوية الاخرى واللحم ، الذي يجمله هذا الهيكل العظمي ، نقرر ان الرمزيين اتجهوا نحسو نزع اللحم عن هيكله ، وابقوا البيت صورة من عظام او اذا شئت، هيكلاً عظميا من الفاظ شعرية ١ ، على ان تظل هذه الالفاظ متاسكة بسلك معنوي وصوتي خفي . وترتبط هذه الناحية بنزعتهم و المثالية ، العسامة ، وبتوخيهم تحقيق فكرة و الشعر الصافي » . فكأنما غرباوا كل ما يستغني عنه ، باعتبار انه من مادة نثرية واستبقوا آخر ما لا يستغني عنه – اشبه شيء بهذا و الجلد ، الذي سمح به امير افريقيا و لديدون » ابنة مليك صور اذ قال لها ان استقري فيا لا يتعدى سعته . فعمدت اليه وجز آنه الى قطع متفرقة تربط ما بينها فجوات ومسافات برابط معنوي ٢ . كذا هي حال الالفاظ في البيت الشعري . على ان الشعراء الرمزيين لم يستطيعوا الاالحذف كذا هي حال الالفاظ في البيت الشعري . على ان الشعراء الرمزيين لم يستطيعوا الاالحذف اليسير ، فأهماوا و حروف التشبيه » ، التي تجمع بين المشبه والمشبه به مثلاً ، وبعض حروف اليسير ، فأهماوا و حروف التشبيه » ، التي تجمع بين المشبه والمشبه به مثلاً ، وبعض حروف

Mallarmé- Les mots Anglais p. 7. (1

٢) هذه اسطورة بناء قرطاجة .

الوصل، وبدّ لوافي استعمال ادوات اخرى ، فكلمة «Maint» تستخدم « لبينية ، الاشياء المتعددة، فأستخدموها للمفرد ، لان الشيء الواحد هذا تنشأ عنه حساسات عديدة ، كقول « ملارمه ».

Mon doute, amas de nuit ancienne; s'achève En maint rameau subtil ... 1

فيقول «بين الغصن» لانه يتفرع ، وتفرعاته توحي الواناً واضواء في تلاعب النور والظل وفي عنات النفس وغياهبها . ولربحا كان « ملارمه » ابعد من بلغ حدوداً في هذا النحو . اما بودلير فشعره كما مر نثر منظوم تبلغ فيه التصفية الشعوية التخوم المعقولة . واما فرلين فتعمد الايقاع والتعبير المخلص ، ولم يعن بهذه المشكلة الحذفية « عناية واعية » ، واما الأمر مع « رمبو » فكان يرد عفواً لان صوره المتلازبة كانت تود ، وتتأتى ، وتتوالد عن طريق ما يسعيه علماء النفس «Associationes d'idées» اي دون أظهار الروابط المنطقية . ولاربب في ان ابقاء عضوي التشبيه او الاستعارة ، او الكناية بلا رابط يربط بينها يستفز الصور المتقاربة في الضمير ويثيرها جميعاً ، غير ان الاسراف والغاو في هذا الباب يجعمل من الألفاظ مجرد الشارات قد تعجز عن توليد الجو النفسي في القارى، فتفقد الألفاظ غرضها ورسالتها . وقد يأتي اهتامهم بالوسيلة الشكلية غير حذفي " ، كأن يضربوا صفحاً عن النقيد ورسالتها الغرامطيقي المألوف . فيبدلون في مركز اللفظة الطبيعي ويسخرون التقديم والتأخير وان لم يأنكف ذلك والعرف فيخيل للقارى، ان هذه الألفاظ منثورة بغير سابق قصد ، وانها تحمل اي معنى من المعاني ٢ ، مع ان هذه الألفاظ ذات نظام متعمد أجهد الشارع في لقياه ، وعلى القارى، ان مجهد بدوره ، لاكتشافه ، وان ينعم النظر لباوغ الأرب .

وللوسيلةهذه اسبقيات واخطار .

اسبقيات : لان الألفاظ المختارة على النحو المقصود الماوضعت لغاية صونية موفقة الجرس، ولقد مر بنا ما لهذا الانجاه من حسنات في النأدية الشعرية ، إلا ان ألاسراف قد يفضي احياناً الى السهولة والابت ذال ، ويخشى أن يستحيل إذ ذاك الى باب من ابواب الشعوذه يستتر وراءها رَهط من صعاليك الشعراه ، ويظهرون للملأ بجلباب العباقرة . وبيانه . أن فقد منهم ، اتت هذا الاسلوب فلم تظفر منه بطائل ، وجاءت بالتخرّس ، فما لبثت أن غمرت وطواها الزمان .

٢ - التأنق والغواء والتجديد اللفظي : مرت العصور والالفاظ ترتدي خلاله المعاني.
 تتجدد ، تختلف عن معانيها الاولى بحسب تبدل الحضارة والحاجات والميول . ورب الفاظ

Mallarmé, L'Après - midi d'une Faune . ( )

Mallarmé, Poésie - Salut . ( Y

غدت لفرط الاستعال باهنة خافتة ، فراى الرمزيون ، ان يرجعوا بالالفاظ الى معانبها الاصلة . وافضى بهم ذلك الى ما سمي في القرن السابع عشر داء Préciosité (التأنق) . ويحاول ملارمه في كتاب Bivagations ، في فصل عنوانه « ازمة البيت الشعري » ، ان يسير من هذا الاعتبار : ان اللفظة كانت جذوة نار ، خبت حرارتها مع الاستعال ، فهوت . وليلاحظ ان الكثير منها يفقد من قوة معناه ، الى أن يعود اديب من الادباء ويستعمله استعالاً يخيل الى القارى، معه انه يسمعها لاول مرة . قال « كميل موكلار » : « من الكلمات ما لم نسمعه الى ان جاء فنان من وعن وضعه في موضعه فأبان كل جاله ١ » . ولقد حداهم هذا الى البحث البعيد عن الكلمة بلغوا الحد الاقصى فيا عني به « هوجو » في استنباطه الاسماء ذات الجرس ، والبوناسيون بيلغوا الحد الاقصى فيا عني به « هوجو » في استنباطه الاسماء ذات الجرس ، والبوناسيون بعدودا ملازماً للشيء الذي تمثله واضحاً . اما الرمزيون فاستعمارها بشكل متأنق نادر ، محدودا ملازماً للشيء الذي تمثله واضحاً . اما الرمزيون فاستعمارها بشكل متأنق نادر ، بحيث غدت لا تصور الشيء المعين المحدود بل تترك للقارى ، ان يصو ركا يشاء خياله وصه و ينفي « التلقائية في المقال الفني ، وينفي كل ما هو آلي ميكانيكي . »

فتم لهم بهذا الاجهاد ما سَمُوه وعملية التصفية » في الشعر . وأُمَّوها بنزع الصفـة الخطابية ( Le ton oratoire ) عـن الالفاظ ونزع الصفة الموضوعية الايجابيــة مجيث لا تدهن ولا تكسو ألواناً ، بل توميء الى اظلال الالوان ايماء .

ثم رأوا ان يستعيضوا عن نزع هاتين الصفتين ،فاعتبر واالالفاظ في البحث الشعري بمثابة حجارة كربمة في عقد نظيم، تذبعث من ايقاعها والوانها اضواء على جارتيها، وجارتاها تحملان الضياء المنبثق منها، وتمزجانه بنورها الذاتي وتسطعان على ما يحيط بها ،وهكذا دوالبك حتى يتم في العقد الكلامي تآلف شعري . فقيمة الكلمة اذن مزدوجة : قيمتها بجد ذاتها «كصدى صوتي منغم محفوف بضياء مبهم عجيب ، وقيمتها بحسب جوارها لسائر الالفاظ التي تتغاير الوانها وتتغامز اضواؤها وتمتسد اصداؤها ، واصداء اصدائها. ويذكر ملارمه ذلك

Ils ( les mots ) s'allument de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feu sur une pierrerie. 2

والظاهر ان الشاعر البرناسي و دي لِبل ءرأى هذا الاعتبار . قال في استخدام اسماء العلم :

Thibaudet, la poésie de St. Mallarmé p . 220 ( v

Mallarmé, Divagations p . 246 ( v

« ان هذه الاعلام اشبه بالجواهر اليتيمة التي يحلي بها النحات موموه النقي » ١ .ثم ان « شارل موراس » ادرك هذه الحاصة في شعر « هوجو » لما في مفرداته واعلامه من القيم الغنـــائية والالوان .

وبالتالي ، فاللفظة قبضة من اشعاع ينبعث منها معنى موسيقي . وحتى الذي يدل منها على الشياء معينة «كالزنبق والعيون والغروب » فانها تلاقي في انفسنا مجموعة من الصور. فتصبح لفظة غروب مثلاً، مبعثاً للصور التي في الوجدان مصحوبة بالانفعالات الداخلية التي تنشأ على أثر استيقاظها فينا . كمصرع الشهس الدامي ، والالوان الهاربة الغاربة ، والشعور بان شيئاً

يزول ، وبالانقياض الخ ...

اشرنا اذن الى ان الرمزيين فرقوا بين طبيعتي الشعر والنثر ، واعتبروا الشعر صياغة ، وجعاوا للشعر لغة في اللغة ، تختلف عن القالب النثري ، وحماوا الالفاظ الشعرية معاني تمند في ذات القارى، ولا تقف عند الحدود الوضعية ، وبدلوا في الانظمة الترتيبية الغرامطيقية ، وبقيت ابياتهم في ذات القارى، معاني بعيدة واصدا، صوتية ، او قل حجارة كريمة مضاءة في ذاتها وما بينها .ولقد اشار ملارمه الى « أن الكامات تنعكس على بعضها البعض ،حتى تبدو وكانها فقدت لونها الحاص وغدت انتقالاً منغها » ٢ . وفي مكان آخر : « إنني انتزعت هذه القصيدة ، التي حامت بها سحابة صيف ، من دراستي للكامة » ٣ .

ويذكر فاليرى أن الرسام Degas كان بصحبة ملارمه وقد دعتها الى تناول طعام العشاء مدام « Morisot » ، فرفع « دوجا » امره قائلًا « بئست هذه المهنة . انني احبيت نهاري في نظم قصيدة فلم يسعني ان انقدم خطوة واحدة ، والافكار لا تعوزني ، انني منها ملي ، و بها احبل . فاجابه ملارمه بهدو ، عميق : ما بالافكار ينظم الشعريا «دوجا » بل بالكلمات . » ، ولم يقفوا عند هذا الحد بل اعتبر بعضهم أن للحروف الواناً ، وعليه نشأت فكرة ومزية الألوان .

• الحروف المتلوفة ولم يكتف بعضهم بالبحث عن معاني موسيقية فقيّض لهم ان يروا عن طريق « الرؤى الصوريّة Hallucinations » للحروف الصوتية الواناً . والمقرر ان « رمبو » هو اول من اكتشف ذلك بلمحة من العبقرية ، غريبة . وانه نظم في هذا النحو قصيدة شهيرة عنوانها « احرف العلة » نوسعها شرحاً في مكانها . ونجتزى والآن مترجمين بعض

Thibaudet, La poésie de St. Mall. p . 223 (

Mallarmé, Propos sur la poésie p . 75 ( v

<sup>« « « « «</sup> р.83 ... (ж

Valéry, Degas, danse, dessin p 99 (£

ما جاء في كتابه « فصل في الجميم » عن « الكيمياء الفعلية » قال :

« انني ابتدعت للحروف الصوتية الواناً : A اسود ، E ابيض ، I احمر ، O الحضر ، U الزرق ، ونظمت للحروف الصحيحة شكلها وحركنها. وبانغام غريزية عجبت لابنداعي فعلا شعرياً تشترك فيه الحواس جمعاء . » ا وجذه التخيلات لقح « رمبو » نظرية التازج بين الاصوات والالوان وبين الجهاز الفعلي الذي كان اساساً لدراسات René Ghil . ولكن هذه الالوان الناشئة عن الاصوات منوطة بعوامل نفسية محض قد تتبدل بتبدل الافراد وتختلف في الفرد الواحد بحسب الظروف النفسية . واذا ما القينا نظرة على المحاولات التي قام بها «جيل» ليوسع نظرية « رمبو » ومجعل منها علماً تاماً مستقلا بان لنا التكلف ونسبية صحتها .

وبعدهما جاء Vigié-Lecocq مبيَّناً ألوان الحروف الصوتية ، ووصفنا فيها جــــدولا فظمناه على النحو التالى :

|                | Λ         | E     | 1     | 0     | U            |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|
| Rimbaud        | Noir      | Blane | Rouge | Bleu  | Vert         |
| Ghil           | Vermillon | Blane | Bleu  | Rouge | Vert - Jaune |
| Vigié - Lecocq | Rouge     | Blanc | Bieu  | Jaune | Vert (2      |

فينجلي ان هذه الانفعالات التي تحدث في الذات ، ترجع الى النهبؤ الشخصي في الشاعر من ناحية والقارى، من ناحية اخرى . غير اننا لا نستطيع حصرها في قاعدة من القواعد كما استهدف « جيل » ؛ فانه يزع ان كل لون من الألوان يوقظ صوت آلة من الآلات الموسيقية ، ترتبط تلقائباً بفكرة اخلافية ، مما يفضي الى الجدول الآتي :

| - Orgues  | - Tumulte, Gloire                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| - Harpes  | - Ordre, Sérénité                                       |
| - Violon  | - Passion, Douleur                                      |
| - Cuivres | - Triomphe, Souveraineté                                |
| - Flûte   | - Ingéunité, Rire (3                                    |
|           | <ul><li>Harpes</li><li>Violon</li><li>Cuivres</li></ul> |

ونعتبر انهم ضاوا الطريق التي توخاها « رمبو » ؛ لأنهاغا فعل ذلك بديهة فنسب للحروف الوانا خطرت له ليوسع المكانيات الرؤى الشعرية ، ويوسع الامكانيات الأدائية في الحروف ، فمزج بالصوت الوانا . اما ان يجعل من اتى بعده من ذلك علماً ، ان يجعلوا من الصدفة التي ينافس در ان تلاقي و افعها حتى وفي نفس الشاعر ، حيث توعي غالباً غير ما هو مفروض ان توعيه ، ففي محاولتهم غلو و اصطناع وتزمت كثير . ذد انها محاؤلة مبنية على ما يتنافى وتحديد العلم ، فالعلم ينظم القوانين بعد استخلاص الحقائق ، والشذوذ فيه ان ورد فنادر

Rimbaud, Œuvres Complètes p . 285 (1

Eigeldinger, Ouvr. cité, p. 220 (7

Eigeldinger, Ouvr. Cité. p: 220 ( r

عرضي يثبت القانون المشترع . اما «Ghil» و «Lecocq» فيجعلان من الصدفة والشذوذ حقائق داغة ويعتبرانها فوانين شاملة ، فيبنيان الشامل الثابت على اساس مضطرب نسبي شاذ قد لا يلاقي واقعه . على ان خلع هذه الخصائص على الحروف المتاونة المنفعة يضيف الى الالفاظ ثروة أدائية : فبينا ترى الألوان في الشعر البرناسي جامدة تواها في الشعر الرمزي ، وقد ضجت بالحركة واختطفها تبار الضهير المتحرك . فنظرية الحروف الملوتة ساعدتهم على اداء التعبير الفكري .

## ٦\_الامتراج في انفاعل الحبي · الالواله وسيلة للتعبير:

يرى الرمزيون وفي مقدمتهم « بودلير » و « رمبو » ، ان الانفعالات الخارجية تبلغنا عن طريق الحواس في الالوان والاصوات والعطور ، ثم انها قد تتشابه وقعاً في الوجدان فتوقظ فيه شعوراً متشابهاً . ويعتبر البعض ان بودلير هو اول المنبهين الى ذلك ارتكازاً على المقطع الثاني من قصيدته « العلاقات » .

« Comme de longs échos qui de loin se confondent

« Dans une ténébreuse et profonde unité,

« Vaste comme la nuit et comme la clarté,

« Les parfums, les couleurs, et les sons se répondent.»

وترجمته : « كما تتازج الاصداء من بعيد في وحدة مظلمة عميقة ، مل. الليل والضياء ، كذا ا تتجاوب العطور والالوان والاصوات .

على ان الفكرة اقدم من « بودلير » وترجع ، كما ترجع نظرية « العلاقات » عامة ، الى الرومانتيكية الالمانية ، ونخص بالذكر . Hartmann, Novalis . ولقيد اورد « بودلير » في كتابه « Les Guriosités Esthétiques » مقطعاً من Hartmann ترجمته : « لا في الحيلم ، ولا في الغيبوبة التي تسبق الوسن بل في صحوتي ، اسمع موسيقى ، وارى تشابهاً وارتباطاً وثيقاً ما بين الالوان والاصوات والعطور . ويخيل لي ان كل هذه الاشياء وليدة شعاع واحد من الضياء ، ينبغي ان تجتمع في نشيد عجب . ان في رائحة الهواجس السمر والحر ما يهيج في اثراً عجيباً فنتركني في حلم عميق ، ويخيل لي انني اسمع من البعيد اصوات مزمار جلية عميقة ١. »

كما ان مبدأ الوصال والعلاقات هذه بين الكون والسهاء، وان الكون صورة مصغرة. لعالم مثالي آخر او انها ظل للحقيقة الحالدة، والذي عنه تنفرع فكرة الامتزاج « اللونيّ »، يؤول الى المتصوف الاسوجي Swedenborg والى Tavater بدلسيل مسا يستشهد

Eigeldinger, Ibid. p. 120 ( v

بودلير « لسويدنبرغ » : « ان جميع الالوان تحويل من النور ، وكل عطر مزيج من الهوا، والضياء . والتعابير الاربعة التي تربط المادة والانسان ، اي الصوت ، واللوث ، والعطر والشكل ، ترجع كلها الى اصل واحد » ١ .

وما النظرية التي ادلى بها Rimbaud والستي ابتــــدعها ، كما يقول ، الاحالة خاصة من الحالة الشاملة التي استقاها « بودلير » بما ذكرنا .

وكان من البديهي أن يوى الومزيون الذي تلمسوا الصلات والعلاقات بين الاصوات والعطور والالوان ، للالوان والعطور والاصوات في النفس رجعا بعيد القرارة ، له معنى مستفاد بنفسه . وهذه المعاني موسيقية ، اي انها تحدث في الذات ما تحدثه الاصوات الحرفية في وقعها . ولا اقول بذلك أن الحاصتين الشعريتين اللتين تتحلى بهما الالفاظ بطبيعتها (اللون والصوت) منفصلتان ، بل هذا ما أنى على سبيل النفرقة بين وسائل لا تتفرق لانها أنكون وحدة ، استخدمها الرمزيون لبلوغ الشعر الصافي ومنها قول رمبو ؛ والني ابتدعت الفعل الشعري الذي ينطبق على الحواس جميعاً » ٢ . والصحيح أن الالوان والحروف الصوتية التي أبانها و رمبو » لم تكن تلقاء صدفة وانا هي تحقيق واع للذاكرة النظرية والحدوث الديه مربوط بحس أو بفكرة معينة » ٣ . ويقول هو « كنت أرى السهاء الزرقاء والبرية تعمل عملها المزهر أ» . فتبصر كيف أن صورة السهاء ايقظت عنده صورة السهاء الزرقاء والبرية تعمل عملها المزهرة . ويتجلى الامر في مجمل شعره ، ومن هذا الجمع بين البوية فنشأتا في وجدانه دفعة واحدة . ويتجلى الامر في مجمل شعره ، ومن هذا الجمع بين الصور النظرية نشأت « الفوق واقعية » . البك ما يتوله في « رباعية » \* .

« بكت النجمة ورداً في قلب اذنيكِ ، وتدحرجت اللانهاية بيضاء من عنقكِ الى
 النهدين ، والبحر امطر اللؤلؤ الاصهب في حامتيك الحريتين » .

واللون الاحمر اجمالاً في شعر « رمبو » يرمز الى الحركة والحياة الصاخبة ، والدم، والمبدأ الحالد ، وشهوة الحب والنشوة العارضة .

Eigeldinger, Bid p: 121 (

Rimbaud, L'Alchimie du Verbe. (v

Ouvrage cité p : 219 (

Œuvres - p : 263 ( •

Brunie et sanglante ainsi qu'un vieux vin
Sa lèvre éclate en vives sous les branches. (P. V. Tête de Faune)
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l'amour. (Bateau Ivre)
Des Blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes.

(Being Beauteous)

وقد يرمز اللون الاحمر ايضاً الى القتال ، والثورة والغضب ، والاعاصير .

Tas sombre de haillons saignants de bonnets rouge Les crachats rouges de la mitraille » . ( le Mal ) Fuyez! Plaine, deserts, prairies, horizons Sont à la toilette rouge de l'orage .

Dans la feuillée écrin vert taché d'or. ( Tête de Faune ) C'est un trou de vérdure où chante une rivière Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. ( Dormeur du val )

ويترّج الاخضر بفكرة المستحيل الذي لا يبلغه الانسان، من فردوس الطفولة والطهر ، والانعتاق والحلاص . وقد لا يجد اللون الاخضر لديه ايّ رابط واقعي فيتجرد آنذاك من المعنى المهين ويستخدم الاخشر للوصف الغير مألوف فيقول بجرأة : « Verts pianistes » فيخلع كما ترى على عاذ في البيانو صفة الاخضرار .

ولقد حظي اللون الازرق عنده 'حظوة واسعة ، وفيه 'يرمز الى العــالم الذي لا يعرف حدوداً ولا تخوماً ، وفيه انطلاق الى ما وراء المادة الكونية :

Où des pleurs d'or austral tombaient des bleus degrés Le rêve aux chastes bleuités. (Premières communions) Fileur éternel des immobilités bleues. (Bateau Ivre) La douceur fleurie des étoiles et du ciel... Fait l'abîme pleurant et bleu là-dessus. (I. Mystique)

واللون الازرق غشاوة السكوت التي تكننف عوالم الملائكة ، والالحان المرسيقية التي تبلغ الاعماق .

Sa cornette bleue tournée à la mer du Nord . ( Dévotion 1 )

فاللون البنفسجي لون الرؤى الصوفية :

J'ai vu le soleil taché d'horreurs mystiques . Illuminaient de longs figements violets . »

و في « الاصفر » و « الذهبي » لون المرض والانقباض . ولقد يرتبط الاصفر بشعر الحزن والتبرممن الحياة والتحفز نحو عالم اطهر وامثل : La mélancolique lessive de l'or du couchant. (Enfance )
Jeanne , bavant la foi de sa boucle édentée. (Châtiment de Tartuffe )
Il rêvait la prairie amoureuse où des houles
Lumineuses , parfums sains , pubescences d'or
Font leur remuement calme et prennent leur essor . (Les poètes de 7 ans )

ويترك اللون الابيض في نفس رمبو جوا من الطهر المثالي الذي لا يبلغ الانسان في في رجسه ودنسه. وفي البياض هدأة وسكينة ولون من الفراغ والجود.

Les seins blancs de rêves indistincts (Chercheuses des poux ) Un rayon blanc du ciel anéantit cette comédie , des ciels gris de cristal .

وكأنما يرقى به اللون الىحيز الملائكة وهو في اختباط من الاجنحة البيضاء ، والفردوس الهادى، تحت اجنحتها :

L'eau claire ; comme le sel des larmes d'enfance l'assaut au soleil des blancheurs des corps des femmes La soie en foule et le lys pur , des oriflammes .

او ان العالم الماديّ ينهار امام عينيه فيتجرد من مادته الحسيسة وينطلق في جوهر عوالمه :

Glaciers, soleils d'argent et de cuivre Les proues d'acier et d'argent Battant l'écume . . . . . . ( Marine )

فترى ان « رمبو » ، في خيال عجيب ، ضمّ هذه الالوان ، وكون منها شعلا منسجمة لا يقل وقعها عن الايقاع او عن الحصائص الصوتية في الحروف . ومن البديهي ان فصلنا للعنصرين فصل حاد ومصطنع. الا انه يحق لنا تبيان العناصر التي يتألف منها الجوهر الواحد. ولم يتفر د « رمبو » باستخدام الالوان . ولكنا خصصناه لغزارة ما يرد امرها في شعره . فملارمه 'يعنى خاصة « باللون الابيض ويعتبر ان في اللون الابيض سكينة الاعماق وانه مثال الفكرة العالمية المجردة ». والبياض يعم شعره لما فيه – في عرف من الحقة والتجريد ، والتراكم الفكري الحالص من كل مادة ( Le Cygne ) .

والحق أن الشعر ا٠،منذ القدم ،كانوا يرون في الألوان خصائص تنقارب من الاعتبارات الرمزية المذكورة ، الا ان الرمزيين اسرفوا وجعاوا من الاتجاه نظريات مستقلة بذاتها .

الرمزيون لأوو الكتاب الواحد . صعوبه التأبف . الم العجز : \_ '
 عرف الرمزيون بانهم ذوو الكتاب الواحد . فبودلير لم يترك في الشعر الاكتاب ازاهر
 (١) لقد افرد Guy Michaud جزءاً كاملا في كتابه سماه « المغامرة الشعرية » عند الرمزيين (ج ١) وجزءاً آخر (ج ٣٠) سماه « الجو الشعري » وهو يعرض بالتفصيل ما عرضناه بالايجاز .

الأذى . وجمع شعر «رمبو» في ديوان\ا يربي على ست واربعين قصيدة .اما مجموعة «ملارمه » فتقع في اربع وستين ، ومنها القصير . وسنأتي على تفصيل الامور في اماكنها .

وتبين ان انتاج هؤلاء الشعراء كان ضنيناً ، شحيحاً ، ولهذا فيا ادري سببان رئيسيان : الولا : لأنهم حاولوا ان يضيقوا على انفسهم المواضيع الشعرية باعتبار ان انفسهم وحدها هي الينبوع الشعري ، لان الكون الحارجي لا وجود له الا بقدر ما يترك من اثر في اعمق اعماقتا ، او انهم لا يبصرونه الا من خلال الاعماق . فينا نوى ان من سبقهم ، يجنح الى الكون والى كل ما يجول فيه ليستمد منها جميعاً ينابيع من شعر، ويلجأ الى الناريخ يستقي منه مواضيع شعره ، نوى الرمزيين يغوصون على انفسهم وينحصرون في دائرتها ليستمدوا منها – ومنها وحدها – موضوعاً للشعر، فشعرهم من هذا القبيل وجداني بحت، بل سبر غور نفساني، اوفيناه حقه في حديثنا عند الاتجاه النفساني الباطني . فشح شعرهم لانحصار مصادره ، وضيق آفاقه .

على ان الشعراء جميعاً كانت أنفسهم مصادر شعرهم ، فالاشخاص العالميون الذين لا يحدهم زمان ولا مكان في المسرح « الشكسبيري » او « الراسيني » لم يكونوا الا فروعاً من ذات الحُلافين . اجل . ان في كل منا شخصيات متعددة ، تتفرع ، فتتغذى ، فتبرز للعالم بمظاهرها المستقلة ( Sui Generis ) المتباينة . ولا محيص عن البت بأن «هملت» و « روميو » و«لير» فروع من ذات « شکسبیر » کما ان « اتالي » و « فيدر » و « اندروماك » و « اورست » فروع وظلال من ذات « راسين » . ولا ريب في انهم – وهم على عمليــــــة الحلق الادبي ، الناحية ? ذلك أن الادباء الحـــالدين قبلهم أرادوا أن يصوروا اشخاصا لها من الطبائع والغرائز والميول ما يفسر تصرفها وصيرورتها في كل مـــا تأتيه من أعمال ، أن يصوروا وجوهاً عالمة معقولة ( Vraisemblables ) تلاقي واقعها في الندرة او ما يقارب واقعها على طريق الحياة . اما الرمزيون فكانوا يعبرون عن شعورهم الذاتي ، لا لتصوير حقـــائق في الكون والتاريخ ، بل لاحباء الانفعال الذي ثار في نغوسهم . وهذا الانفعال ذاتي شخصي ، ولا يصبح عاماً ، انسانياً ،الا بقدر ما تتشابه او تتقارب حساسات البشر الداخلية . فيعتبر الادب الرمزي والحالة هذه – تكملة الفيض الذاتي الرومنتيكي. الا انشعر الرومانتيكيين كان واعياً سطحياً متصلا بتاريخهم الشخصي او الوطني ، او العام . والشعور الرمزي غير يمض البرق ، ثم يحتجب . وتقييد الادب في هذه الناحية الباطنية ضيَّق عليهم مدى المواضيع

فلقبوهم بالعاجزين « Impuissants, incapables » وبالمنقهقرين « Décadents » .

اما الداعيالثاني وهو في نظرنا خطير ، فيعود الى صعوبة في التأليف . قال فاليري : « ان ما اسميه الفن الاكبر، هو الفن الذي يوجب على المرء استخدام كل ما يملك من فوى والذي يستدعي بذل القوى الكلية ليدرك القارى، وينعم . » ١

وقد ذكر فاليري في رسالة لتيبوده في مجلة Fontaine ۲ مدى أثر ملارمه . وهكذا فكاغًا ليس في الفن شيء جاهز بديهي ، فعلى المبدع القوي ان يتغلب على التلقائية السهلة ، و في خسف هذه السهولة ، صعوبة ، فلا يشغله ما بامكانيانه أن يفعل ، بل يبعد الى أكثر من ذلك ، فيتبصر فيما يجب فعله . ولذا حاول الرمزيون ان يجهــــدوا انفسهم ، نابذين التعابيو الادائية السهلة المتداولة ، المألوفة ، مطـّرحين التقليد المعطي في اللغة الشعرية . فرفعوا بينهم وبين الجهاز اللفظي المحفوظ حواجز ، وحاولوا ان يبتكروا تعابير جــديدة غير منتظرة . فنتج عن ذلك ثلاثة امور : اولها ان لا صدفة في الابداع واغــــــا الابداع ثمرة مران طويل وثبد ، وعمل لا يبلغ النام . وعليه فهو لا يبلغ النهاية والكمال وانما يدانيهما . هو شبيه بما يسميه علماء الجبر Asymptote-Hyperbolique حيث الخط الشكلي لا يلتقي الخط الافقي غالفن الاكمل في اخراجــــه الامثل مفتقر ابدأ الى اصلاح وتعــــــديل مستديمين . ثانياً : اسقطت من الاخراج اللفظي « الكليشه » او التعبير الجاهز المبتذل ، فاعتبر استخدامها عبياً من العبوب الادائية . فعلى الشاعر ان يغوص على « الفازات » الشعرية وما يسمونها «اللقايا» ( Trouvailles ) ، وهذه الفلزات وحدها تشتمل على مزايا الابداع الصحيح والحلق الشعري . أما ﴿ الكليشة ﴾ فخاوة من كل خلق واهتزاز لانها بنت النقل والتقليد ،حملت الينا عن طريق الذاكرة والنقل لا عن طريقالتأليف الواءي او الاستنباط الدائم ، القائم على العناية المستدقة بجمع التفاصيل. وكل تفصيل أنما هو نتيجة القوى العاقلة الارادية في الفنان، اختارها ونظمها عقداً من الجواهر . ثالثاً : ان العواطف اليقظة اذا اشتدت تعطل سهولة التعبير ، فالمرء وهو تحت ضغط عاطفة دفاقة يشحب فيه الانتاج ، اذ تطغيي العاطفة على الكلمة فتبدو

Valéry, Degas, Danse, Dessin, P. 123 (v

Fontaine, No 44, P. 556 - 562. (Y

,

A

Ú,

الكلمة باهنة عارية . ولا نعني انهم سخروا الوحي والعاطفة للفظ ، وأغا اضطروا ، لاستعادة هذه الحالة ، الى ان بجمالوا الالفاظ من القيم المعنوية ، والانقال الشعرية ، ما لم تعتد خملانه ، فاستخدموا الالفاظ تبعاً لنهج جديد ، واثقلوها بمان وخصائص وقيم شعرية ، وكذا اصبحت القصيدة « مجموعة فلزات » 'تعرب عن الحالة الشعورية التي ضبطها الفنان بالذكر والالفاظ . فتمكنوا ، بالدأب والعمل الواعي، من ان يوسعوا نطاق التعبير حتى بلغوا آخر حدود الذات . وهكذا بلغت الكلمات ما سموه Les Valeurs-Limites او حدود التعبير القصوى . ويواكب هذه المعاني إيقاع صوتي ، فيتولد ما بين الصوت والمعنى تزاوج واآ لف فكون الجال ١ .

وكان من توجيه القوى الواعية جميعاً وحصرها في استخراج الالفاظ الصالحة للشعر ، ان نشأ مذهب تقشفي مبني على الضنى والأسر والندرة ، بما أفضى الى جعل هذا الشعر والانتاج فيه مذهباً اخلاقياً دينياً .

ولنتوك الحديث للمشتوع « ملارمه » :

و شفيت بعد عجز دام ثلاثة اشهر ... ان هذه الجهود تضنيني وتنهكني ... انني اشمئر ومن نفسي وابكي كلما شعرت بالفراغ الابيض ، فاعجز عن املاء الفراغ بلفظة واحدة على ورطاسي الابيض القاسي ... وانهك ذاتي في بيت من الشعر لانني اريده جميلاً جديداً ... و اود ان تتجلي هذه القصيدة جوهرة يتبعة من مقبرتي الفكرية ، حيث أموت على انقاضها ، وليس لدي سوى الليل احلم طواله في كل لفظة من الالفاظ ... و كنت آنداك مريض وقصائدي لم تبلغ الكمال، حتى من الناحية الايقاعية ، ولقد احبيت ، لنشرها، الليالي المتنالية ، وقد شجبها حتى يغالبني التعب . ونؤولاً على الحاح و ماندس » كنت ارسلها اليه كما هي، واتوسله والشجبها حتى يغالبني التعب . ونؤولاً على الحاح و ماندس » كنت ارسلها اليه كما هي، واتوسله و كل شيء بهدوء فكري سبعقب مرضي الدماغي الحاضر ... وبعد العدم واللاشي، لقبت و الجمال ... وعند ذلك انجلت هيرودية نضو شكوكي و آلامي ، ووجدت اللفظة الدقيقة و هيرودية ، تتحلي بطهر لم يبلغه انسان ولن يبلغه ، لانني ربما كنت العوبة الوه ، او لأن وسائل البشر ناقصة تعجز عن تحقيق نتائج من مثل هذه ... فما يتبقي إلا الجمال ، وليس و للجمال سوي تعبير واحد كامل ألا وهو الشعر ... افي استعيض بالشعر عن الحب ، لان

Valéry, Degas, Danse, Dessin. p . 28. (1

« الشعر يعشق ذاته ، ولان متعته تقع في لذاذة نفسي . . . والآن قد وصلت الى رؤياعمل
 « نقي . . لقد كدت افقد صوابي ، وافقد معاني الالفاظ المألوفة . لا اجد في اللقيا الشعرية
 « ما هو اكثر بديهة واعقل من ارجاع الكلمة الى ينبوعها » ' .

و فملارمه » يبلغ بذلك الى تحديد الشعر بحسب مفهومه ليعبر عما لا يعبر عنه ، وينقل هذه الناحية العصية التي في الذات . قال : « الشعر هو التعبير عن المعنى العجيب الكامن في الوجود، يتم باتخاذ اللغة الانسانية واسطة بعد ان ترجع الى ايقاعها الاصيل، فيثبت وجودنا به ، ويكون مهمتنا الفكرية الوحدة ، ٣ .

وحري بمن يعتبر ان الشعر مجموعة وتفاصيل، تستنبط في دأب واع مستمر ، وبمن انصرف الى داته الغامضة يستقي منها مواضيع لشعره ، مغضياً عن الناريخ وعما بجــول حوله من الشؤون الاجتاعية ، حري به ان لا ينطلق وحيه رحبا ، او تتسع حالته الشعورية، حتى تملأ القصائد الطوال ، فجاءت قصائد الرمزيين قصيرة على الاجمال ، بدليل ان الازمة الشعرية في النفس لا تدوم طويلًا فلا تستغرق الصفحات . انها لا تكاد تظهر حتى تؤول . ثم ان القارى ، بدوره لا تتمكن الحالة نفسها منه سوى لفتات و بُورَه خاطفات .

فعندهم - كما عند بو - ان الحالة النفسية لا تستغرق القصائد الطوال ، وأن الحالة المستيقظة في القارى، لا تستمر طويلا . ولذا جاءت معظم قصائدهم من الطراز القصير . غير انه من الغريب ان تكون الطوال اكثر فصائدتم رواجاً وشهرة . وتعليله انهم كانوا يجهدون فيها جهدم في القصائد القصيرة من حيث التركيب . واذا تعطلت الحالة الشعرية، توقفوا وعادوا الى التأليف تحت الحاح الحاجة النقية الجديدة ، وايقظ القسم الاول فيهم ما كانوا يتوخون فأغره . غير ان قصائدهم قصرت عامة وظلت . ومن هنا تسميتهم و بالعاجزين » . زد انهم الخذوا كيفية تكوين القصيدة فيهم موضوعاً للشعر: كافي المستمرة و بالعاجزين » . زد انهم فيديهي أن يصيب القارى، من الجهد ما أصاب الشاعر من العناه . ولذا ينبغي ان فيديهي أن يصيب القارى، من الجهد ما أصاب الشاعر من العناه . ولذا ينبغي ان عامة بل الى فئة خاصة منهم ، تهيأت بقراءة هذا النوع . والقراء يتراوح عددهم تواوح العامة بل الى فئة خاصة منهم ، تهيأت بقراءة هذا النوع . والقراء يتراوح عددهم تواوح العامة بل الحردة نحو الرياضيات . فعدد الفئسة الاولى و فرث يتضاءل كلما انجهنا نحو العلوم المجردة نحو الرياضيات . فعدد الفئسة الاولى و فرث يتضاءل كلما انجهنا نحو العلوم المجردة نحو الرياضيات المجردة .

وكان من العلل التي سقط فيها شعراء الرمزية عامة و « ملارمـــــ » منهم خاصة ، وهو

Mallarmé - Propos sur la Poésie, P: 31, 44, 47, 51, 56, 65, 66, 68, 74, 79,80,138 ( )

Mallarmé - Ibid : P. 118 . (Y

٣) الاولى قصيدة لملارمه يحاول فيها ان يفسر ولادة القصيدة في نفسه ، والثانية لفاليري فيالموضوع نفسه.

الذي حقق الرمزية في كل اهدافها ، انهم امماوا القارى، او افترضوا فيه المؤهلات الكامــــة التي تمكنه من القراءة الجهيدة . انهم حسبوه بهم شببهاً ولهم توءماً وصنوا . والصحيح انهم لم يكترثوا لرواج ادبهم . قال فاليري في حديثه عن « ملارمه »

Nul n'est contraint de lire personne. (Variété III )

فما في القراءة إذن من اجار . والماكانوا يشعرون بالارتباح والاكتفاء غب وضعهم منتوجاتهم . فلا يبتغون نزولاً الى مستوى القارى، وليصعد القارى، اذا شاء . والصعوبة في ادبهم ناشئة عن جهودهم المبذولة ، بقدر ما هي ناشئة عن تهاون المطلع ، ان من الانتاج ما يستدعي الهوادة ، والوقوف على الدقائق ، وانعام النظر في كل تفصيل وفي عصر الآلة والصحافة السريع ، لا نعباً اجمالاً بما يتطلب الروية ، الا ان في النفوق على الانتاج الصعب متعة ، وفي التدرج الى تفهم حقائقه لذائذ دونها كل لذة ناجمة عن فهم المعنى الواضح المحدود . كانوا يشعرون بشبه مسؤولية اخلاقية دينية ، وليس في انفسنا كقراء مقابل لهذه المسؤولية .

ثم ان الرمزيين ، طلباً لنوسيع وسائل التعبير ، عمدوا الى خلتى اوزان جديدة ، تكون اصلح من الاوزان النقليدية القديمة لتأدية الجو الشعري .

#### ٨ . النحرر من الاوزال الفليديد

اورد Ludwig Lewishon في كتابه Poets of modern France ما يلي :

6 The new spirit of poetry demanded a new form. To the discovery of this new form Mallarmé had contributed rather less than even Verlaine. If They had long gone beyond the earliest innovations of the symbolists. For neither Khan, la Forgue, nor Viélé-Grissin ever discarded rime wholly. But that had been done, to go back, no farther, by Southy and Shelley, by Goethe and Novalis, by Heine and Mathew Arnold. The early « Vers libre » then, was simply a flexible and rather ondulating form of Lyric or Odic verse, following in its cadences, the development, the vise and fall, of the poets' mood, furnishing in its harmonies anorchestration to thought and Passion ». (1)

ومؤد اه أن التحرر من الاو: ان التقليدية لا يعود الفضل فيه الى و ملارمه ، ولاوفرلين، او سواهما من المنتمين الى الرمويد ، بل الى شلي وغوتيه ونوفاليس وهاين وماتيو ارنولد ، وفي مرونتها وتقوجاتها ، وارتفاعها وهبوطها ما يتراوح معحالات الشاعر النفسانية . وأبوجع Remy de Gourmont هذا الشكل المرسل الجديد الى رمبو في كتاب و الانارات ». وجاء يثبت ذلك مقال نشر عام ١٨٨٦ في مجلة « La Vogue ». ولقد اخلف المؤرخون في هذا الامر

متسائلين عن أول البادئين بالوزن المرسل ، واجمعوا على ان حركة التجديد هذه في الاوزان الشعرية ، بلغت أوجها بين ١٨٨٦ – ١٨٨٩ . ومها يكن من شيء فان الجيل شعر بات الاوزان لم تعد مؤاتية لماطفته ، وبأن الاشكال و المفروضة سابقاً لا توافقه ١ ، على حد قول Poizat . فيستدل ان Poizat و Lewisoln متفقان على ارجاع التحور من الاوزان القديمة الل حاجة نفسية تريد ان تعبر عن حاجاتها الجديدة ، فاعيت حاجاتهم الطريقة القديمة ، فخرجوا عليها ، وانشقي واعن المألوف . وكان البرناسيون من قبلهم يعتبرون ان للبيت الاسكندري الواقع في اثني عشر وتداً ، مدى التنفس المعتدل ، وان في ايقاعه كما لاً وامتلاء يتركان في الاذن والفكر معنى الاكتفاء ٢ .

وبما ان الرمزية وقفت كرد فعل في وجه ما سبقها من اتجاهات ادبية ، وبما انها حاولت التعبير عما عجز عنه السلف ، كان من محاولاتها ان حطمت البيت الاسكندري ، وتواضع ذووها على طريقة تنسجم مع اجزاء العاطفة الانسانية ، والشعور الداخلي الصحيح . وهكذا بان لهم ان القواعدالقديمة عاجزة ناقصة ، ينبغي ان يعاد النظر فيها ، وان اللغات اذا شاخت وهرمت عجزت عن اداء ما في الذات . وهذا ما عرض للغة اللانينية في عهد بهرس وفيرجيل . وخليق بالذكر ان الحاجة هذه لم تكن جديدة في اللغة الفرنسية ، وفي تاريخ الآداب الفرنسية دلائل عدة : من عهد ال Pléiade مر اب Malhèrbe و Malhèrbe وفرلين .

وكان بعض صغار الشعراء ، شأن E. Mikhael و Kahn و Kahn و تجاذبون فيا بينهم هذه النظريات بين عام ١٨٨٦ – ١٨٨٦ . ولقد فاقهم G. Kahn جميعا : و فانه وصف هذا الاتجاه الجديد ، وحدده و دافع عنه في مجلة الاستقلال وفي مقدمة الطبعة الجديدة لكتابه « Palais Nomades " " .

وما هي اهداف هذا النموذج الجديد ? ان الحلافات بين المذاهب الأدبية لم تكن بوجه الاجمال قائمة على المواضيع ، بقدر ما كانت قائمة على الطريقة والنهج . وكان « البيت الشعري المرسل » نهاية النطور الذي حاول ان يعيد للألفاظ الشعرية مجمل قيمتها الصوتية . وكانت الرمزية قد بلغت أقصى ما اختط بودلير في الايقاع الشعري ، يمنح الالفاظ قيمها الحقة . ولذا لم يأبهوا احياناً لطول البيت وقصره ، أو لتعادل الابيات فيا بينها ، أو القطع التكرار .

فعنوا بالنآ لف الحرفي بوسعون في الشعر قراه التعبيرية . وكان للحرف الصوتي «E»

Poizat. Le Symbolisme, p. 170 ( v

Poizat. Le Symbolisme, p. 169 - 170. ( v

Martino. Parnasse et Symbolisme, p. 158. (\*

أهمية كبرى . وكسروا الاتزان القديم وجوده معتبرين ان الحوالج الداخلية لا تتساوى في النوع او الكمية . وبدل ان مخضعوا الحوالج للتعبير اخضعوا التعبير لها . فجرى تقسيم الابيات تبعاً للمدى الزمني الداخلي الذي تستغرقه العاطفة . وإذن فلهذه الحرية في النظم قوانينها وقواعدها ايضاً . انها مربوطة في تقسيمها ،وروبها،وطولها ، وقصرها ، وتآلف الغناء في حروفها ، وقازج الايقاع بمدى الشعور الواعي او غير الواعي في الذات . ولقد حاول الرومانتيكيون كسر هذا التحجر في البديع الشعري " ، الا انهم لم يتجاوزوا فيه بعيداً . اما البرناسيون فأعادوا الى البيت الشعر ي سبكه الهادىء ، الموقع الوئيد ، فهدمت الرمزية تجمد الشعر البرناسي ، ورمت الى تحقيق الكال الاقصى الذي عجز عن بلوغه الرومانتيكيون ، وسعوا لتحقيق ما استهدفه فرلين ، فكانت نشأة الشعر المرسل نتيجة هذا الافتفاء .

هكذا استحال الشعر الى طبيعته الاصبلة بعد ان جرد من القوانين المصطنعة ، استحال نغماً صافياً وايقاعاً جميلاً . وكما نحدد الاصوات الاولى مصير كل السمفونية الموسيقية الكلاسيكية ، كذا تحدد الاالفاظ الاولى ، في هذا الضرب الجديد من النظم ، نغم القصيدة، وقيمتها الصوتية ، باعتبارها نقطه المسير ١ ، وكل ما يرد بعدها مبني على نقطه المسير الكلامة المنغمة .

#### ٩ \_ انعبر بالطريقة الكناية

واعتقد بعضهم ان الطريقة الكتابية بايراد الحروف كبيرة او صغيرة، متفرقة او متراصة، متباعدة او متقاربة ، توسع المعنى المنشود او تضيقه تبعاً لما يقتضيه المرقف والعامـــل ، وذهبوا الى ان للفراغ نفسه دوراً يلعبه في تأدية المعنى . ولطالما عني ملارمه في ذلك التأثير الكتابي ، فأبدع قصيدة عنوانها « رمية نود Un coup de dés ».

ولقد بعث ملارمه برسالة الى اندره جيد ١٨٩٧ جاء في بعضها : « لتنظيم الكلمات في الصفحة مفعول بهي .ان اللفظة الواحدة نخاج الى صفحة كاملة بيضاء .. وهكذا تفدو الالفاظ مجموعة انجم مشرقة .. ان تصوير الالفاظ وحده لا يؤدي الاشياء كاملة ، وعلبه فالفراغ الابيض متمم . » ٢

Poizat. Le Symbolisme, p. 170. ( v

Mallarmé. Propos sur la Poésie, p. 167 et 168. ( r

# ١٠ \_ الغموض

لم يكن الغموض هدفاً من اهداف الرمزيين ، بل كان نتيجة طبيعية للجهود الواعية التي حرفوها في الحلتي الشعري . والانتاج البشري يتراوح بين السهولة القصوى والصعوبة القصوى ، بين السياسة وهي من متناول العامة ، والرياضيات العليا وهي من متناول الحاصة . وكان الرمزيون في محاولاتهم الشعرية يستهدفون رفع الادب الى مرتبة الرياضيات . فوجهوه الى فئة خاصة ، فنشأ عن ذلك الغموض .. وتضاربت الآراء في امر هذا الغموض، ومجثوا في اسبابه . فمن قائل ان الغموض يرجع الى عدم روية القارى ، او الى نقص في مؤهلاته ، او الى عدم اعتباده هذا النوع الصعب من الادب . وعليه قال كميل موكلير : « ان الغموض ينشأ عن عدم الروية في القراءة ١ » ؛ وفئة أخرى تقول ان الغموض يرجع الى ان معنى القصيدة يتحول بحسب الزمن والظروف ، لان الشعر في رسالت مجمل حالة نفسية ، لا يستوعبها القارى الا في برهة معينة مؤانية . وبهذا يقول Rémy de Gourmont . واذا ما اغتراق الكلمة ، وهي دراسة معكوسة ، اي أن معناها – ان كان لها معنى القصيدة من دراسة عن الكلمة ، وهي دراسة معكوسة ، اي أن معناها – ان كان لها معنى في الالفاظ أنفسها ، فاذا ما تمتهناه مرات عديدة متتالية أحسينا بشعور غريب » .

فهو إذن لا يعتبر أن للقصيدة معنى محتماً ، وانما معناها يستمد من خــــلال السراب الايقـــاعي ، الذي في الالفاظ . بما يفضي الى ان المعنى ليس محدوداً واحداً ، لان الصفات الشعرية التي انقلوا بها الكلمات لا تؤدي معنى خاصاً جاداً ، كالتي اعتدناها في شعر سواهم ، بل توقظ حالة نفسية ، بحيث ان لفظة حالة نفسية ، تصبح مر دفاً للفظة معنى في هذا الضرب من الشعر . . . ويبعد بول فاليري الى اكثر من ذلك ، فيقول : « يحتمل شعري كل المعاني بلبسونه اياها . ان المعنى الذي احبره لقصائدي لا يصدق الاعلي ، ولا يخالف المعنى الذي يسبغه سواي . انه لمن الحطأ المنافي « لطبيعة الشعر » ، لمن الحطأ القتال للشعر ، ان نفسب الى كل قصيدة معنى حقيقياً ، واحداً محضاً مطابقاً وملازماً لفكرة المبدع » . وإذن فالقصيدة في مذهبه معنى خاص لا يصدق الا عليه ، وقد يتقارب هذا المعنى من المعنى الذي اراده الشاعر كما تقارب عنها المعنى من المعنى الذي النفس بحتمل معاني عديدة او انه وسط معنوي لاشعاعات تفيض في دائرة . ولوءا كان النص بحتمل معاني عديدة او انه وسط معنوي لاشعاعات تفيض في دائرة . ولوءا كان النص بحتمل معاني عديدة او انه وسط معنوي لاشعاعات تفيض في دائرة . ولوءا كان

Thibaudet. La poésie de St. Mallarmé, p. 60. ( )

Valéry. Variété III, p. 80. ( v

هذا من دواعي الغموض. اما قوله ان المعنى المحدود ينافي طبيعة الشعر وجوهره ، فصحيح ايضاً لان الشعر لا يؤدي معنى محدوداً كالعلم مثلاً ، وانما بورد حقائق ذاتبة تلاقي واقعها . والجو الشعري هو المعنى المراد . . . ولذا اتت القيم الجمالية في شعر الرمزيين متجددة كما هي الحال في الموسيقى الكلاسيكية التي تلاقي لها معنى مؤقتاً ايضاً ، بنسبية المتذوقين ، ومربوطاً بشروط الزمان والمكان والبيولوجية .

هذا واننا نوجج وأي تيبوده ، لانه مبني على ما ذكرنا من اقوال المبدعين انفسهم. فينفي قول «R, de Gourmont» مفترضاً « ان لكل ما يقوله الشاعر معنى واقعياً اراده الشاعر بيناكان اسيراً لوحيه ، اما الشكوك والظلال ... فلا تنافي هذا المعنى ، ولكنها تتمركز في رحب الدائرة التي يوسعها هذا المعنى » ١٠

والاسباب التي حملتهم على اجتناب الوضوح تجتزأ فيما يلي :

١ - ان في الوضوح خطر الملل ، فخير للقارى أن يكتشف السر" الذي يشتمل النص عليه ، من أن بنكشف هذا السر" من تلقاء نفسه ، فتضيع لذة الاكتشاف .

٢ - انهم بدّلوا في الترتيب الغرامطيقي المنطقي، واستعاضوا عنه بجهاز من الالفاظ الصورية المتحركة ، النورانية ، التي تلمح بعض نواحي الأشياء . ولذا ، فشعرهم دواري لا مباشر . ٢
 ٣ - ان الرمزيين لم يتعمدوا الالوان والاضواء بل اظلالها . ولم يشرحوا ، لان التفسير

لبس من رسالة الشعر، بل او أوا اءاء.

٤ - كانوا يعتبرون ان في الذات الانسانية ناحية باطنة لم يمن بها الادب عناية مباشرة، وفيها ارحاب غامضة، فسبروا هذه الاغوار، وعبروا عما لايعبرعنه بطريقة مبهمة من جوهره توحيه ولاتفصّله تفصيلًا،، وتلمحه ولا تخبر عنه، فترى المعاني التي يقصدون كما تلمح السهاء الزرقاء من خلال اغصان الدالية المورقة.

مانوا يعتبرون ان الفكر البشري تحدق به دائرتان : دائرة ذات ضياء معنوي Apparent ودائرة الحرى ذات معنى حقيقي ؛ والدائرتان لا تنآ لفان ، فآثروا الأولى وتعمدوها ، علهم يعثرون على حقيقة الكون التي عجز عن بلوغها العلم الايجابي .

Thibaudet Ouv. Cité. p. 61. ( v

<sup>(</sup> Seylaz. p. 166 )-« Ma poésie est une impasse » : اشارة الى قول لملارمه ( ٢

الأدباء انفسهم من ناحية أخرى . ففي عرف ملارمه : ان الرمزية تأمل الاشياء ، وصورة تتصاعد من الاحلام ، والاحلام تنيرها . وهي اخذك الشيء واظهار. تحت نقاب من الغرابة والوهم فيستنبط استدراجاً بواسطة الايحاء . « هذه هي اعجوبة الرمز بعينها » . أ

وفي عرف مورياس : « أن الرمزية عدو التربية والتعليم، والحطابة، والشعور المتكلف، والوصف الحسي الوافعي ؛ ولقد حاول الشعر الرمزي في رأيه أن يلبس الفكرة شكلًا «حسياً ، على أن هذا الشكل ليس غايتها ، وأغا هو يعينها على التعبير عن الفكرة . ولا «ينبغي أن تنفصل الفكرة عن علاقاتها الحارجة قط". لأن صفة الشعر الرمزي الاساسية ألا تذهب حتى تبلغ الفكرة بحد ذاتها . أما العوامل الحارجية والاشياء الملموسة فحظاهر حسية وجدت لتمثل الفكرة المجودة الاولى . ، ٢ ويقول في الأوزان :

Le rythme, l'ancienne métrique avivée, un désordre, savamment ordonné, la rime illucicescente et martelée comme un bouclier d'or et d'airain. L'Alexandrin à arrêts multiples et mobiles, l'emploi de certains impairs. (3)

وفي تحديد Lecocq : « الرمز 'يثير الأشارات الصوفية التي في الطبيعة ، فالطبيعة روح « كامنة تشابه روحنا . . فعلينا ان نوغمها على البوح ، اذن يتصل بعض الاشياء ببعض عملی « اختلاف مظاهرها ، كما ان نفس الشاعر تتوحد مع الجياة الكونيّة . » ويلخص ذلك بقوله :

The only excuse that a man has for writing is that he express his own self, that he reveals to others the kind of world that is reflected in his individual mirror... He must say things not said before and say them in a form not formulated before. He must create his own aesthetic... etc. (4).

اي : ان يعبّر المؤلف عن احساساته الذاتية ، وأن يكشف للملأكيف العكس العالم في نفسه . ويقول ما لم يأت به سواه ، ويبدع « جماليات » خاصة به . ويضيف هو نفسه في مكان آخر من المرجع نفسه :

All truth in it self escapes us: the essence is unapprochable (p. 8) Symbolism was not, at first, revolution but an evolution called forth by infiltration of new philosophical ideas. The theories of Kant, of Schopenhawer, of Hegel and Hartmann began to spread in France: the poets were fairly intoxicated by them, (p. 9.)

« الحقيقة لا تبلغ، والجوهر لا'يدرك . لم تكن الرمزية في البدء ثورة ، بل كانت تطوراً دعت إليه الفلسفة الدخيلة . فبدأت نظريات «كانت » وشوبنهور وهيجل وهارتمن تشيع

Les Poètes Symbolistes, p. 403. ( )

Les Poètes Symbolistes, p. 404. (\*

Les Poètes Symbolistes, p. 404 (\*

Lewishon, Poets of Modern France, p. 70. (£

في فرنسا ، وسميّمت الشعراء.،

ويضيف لويسن عن هذا النوع : ﴿ إِنْ ذَائِيةَ هذا الشَّعر بلغت من الرفعة مبلغاً امتَّصت معه الكون ع .

« The subjectivity of this poetry is so high that it has absorbed the world into itself \*.1

وقال سواهم مشيراً الى وجمة النغم: وعليك ان ترهف السمع ، اما علاقة الالفاظ مابينها بشكل متتابع فتضمحل، ولا ترى سوى الفاظ مستقلة منفردة ... تحدث صخباً او انيناً ؟ ه. وقال آخر محدداً: وكانت الرمزية مذهب الجمال الأمثل. وكانت مظهراً صوفياً للجماليات، «It was a religion of ideal Beauty»

« ... Symbolisme... was a mystical form of Aestheticism » (3)

ويشير بعضهم الى التُشتَت الذي اصيب به شعراء هذه النزعة قال : و اننا نشاهد في هذه الحقبة مشهداً عجيباً فريداً من نوعه في تاريخ الشعر : فكل شاعر ، ينتجي زاوية ، ويعزف على شبابته الحاصة ما يطيب له من انغام ...»

ويضيف آخر : « اما الرمزيون فأنهم بجدّون في اثر شيء جديد ، ولكنهم بجهاوت كفة باوغـــه » .

ونكتفي بهذا المقدار ، معولين في مقطع اخير، على ما اورده «موندور» في كتابه «حياة ملارمه » عن اجتاعات الثلاثاء في دار ملارمه يقول :

Les mardis vont avoir à partir de 1891, leur physionomie définitive et ... leur atmosphère la plus recueillie. Wyzewa, Dujardin, Fontaines, Harold, Mockel, P. Quillard, qui ont déjà vu venir Règnier, Viélé, Griffin, Mikhael, Ch. Morice, Paul et Victor Marguerite et vu s'éloigner G. Khan. R. Ghil, Moréas et d'autres, voent arriver Pierre Loüys, André Gide, Paul Valéry.. Il y aura parfois encore, les uns éloignés, les autres inconvistants: Whistler, Symons, Brandes, Stefan George, O. Wilde, Maeterlinck, Verhaeren, Verlaine, Debussy, F. Fénélon, Poizat, le Cardonnel, Claudel, L. P. Forgue, Duret et les artistes, Rédon, Gauguin, Vuillard et Gravollet ». (4)

ومنهم من غمر فأنطفأ ذكره ، ومنهم من انفصل عن الرمزية ولكنه ظل حافظاً اثرها مطبوعاً بطابعها ، 'يقل معه من اثو ذاك « المتكىء الى مدفأة من فختار » وقد حجبه عنهم ضباب خفيف من دخان النبغ المتصاءد في سماء الغرفة ، دخاناً منقطعاً ، ثقيلًا ، بطيئاً ، ذلك المعلم السقراطي ، البوذي ، 'يسبغ عليهم تعاليمه التي لم يسدون منها سوى القليل ، والتي رددها تلامذته ، وحالوا ما علق في صدورهم منها واوسعوها شرحاً ، وحماوها في انفسهم نيفا

Ludwig Lewishon, The poets of Modern France, p. 70 (1

Morras et Tailhédé. Un débat sur le Romantisme, appendice, p. 187. ( v

Bowra, The Heritage of symbolism, p. 3. (\*

Seylaz, p. 168. (£

وخمسين عاماً كاملات . هذا هو الاثر الاعمقالذي تركه ملارمه في عدر الناشئة . وهو الذي مهد لڤاليري وبروست ولكاودل وجيد وغيرهم .

ورأيت ان اختتم هذه الدراسة الوجيزة بجدول اخذته نقلًا عن كتــاب الرمزية الذي وضعه «Guy Michaud» \ في نهايـــة الجزء الرابع الوارد تحت عنوان « رسالة الرمزية الشعرية ». ويبدو لك كيف ان الرمزية انتشرت في انكلترا والمانيا وايطاليا واميركا ، وسنرى كيف امتدت الى ادبنا العربي الحديث ، بعد امتزاجنا بالفرنجة في عهد الانتداب .

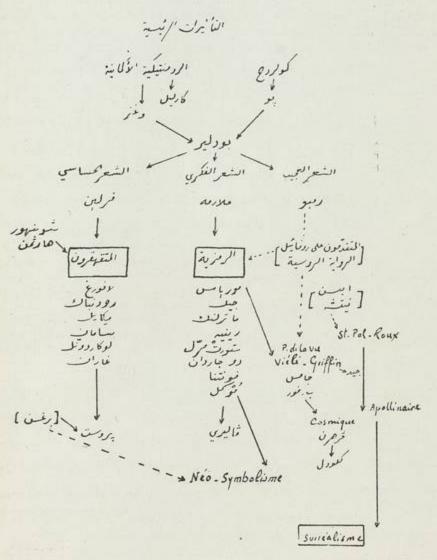

Guy Michaud, Symbolisme, appendice, p. 644 ( \



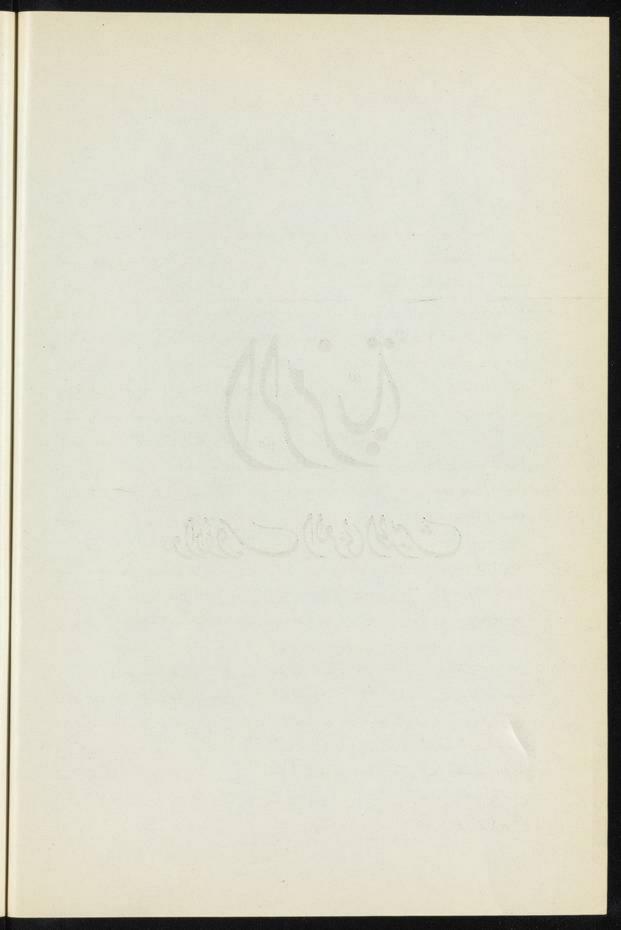

.

يتبين لمستعرض الادب العربي منذ عصوره الاولى في مطلع الجاهلية الثانية حتى اواخر العصر الاموي انه في مجمله أدب بعيد عن المجردات ، سواء كان في طريقة نقله ووصفه للعالم الحارجي ، ام في تصويره للخلجات الداخلية في الانسان . ويرجع ذلك الى العقلية السامية في طورها البدائي . فالعقلية السامية في جاهلية العرب لم تخرج الى ما وراء حدود المادة المرئية ، بل تقيدت بها فوقف على حقيقتها ، وفصلت في بيان اجزائها واغرقت حتى جاء ادبها الوصفي لوحات ذات الوان بينات تكاد تكون تامة كاملة ، مجيثان القارى ، يتخذ منها صوراً معينة تلمس وترى . والفكر الاسلامي في ادبه أميل الى ان يكون فكراً موضوعياً لايبلغ الشمول بقدر افتصاره على الحاص ، ولا يتخطى المرحلة التي تفكر بها الشعوب بالاتصال المباشر مع المادة . ولنا بالشعر الجاهلي ، والقرآن الكريم خير دليل عليه . .

وقامت الفتوحات ، فخرج العرب من الصحراء ، وانشطر الشعر شطرين تبعاً لناموس الحياة الاموية: فمنهم من شغلنه السياسة والاحزاب المتواترة المتشادة ، والعصبيات المتطاحنة ، فحمله تيارها ، ومنهم من لازم الجزيرة في معزل عن الانفعالات السياسية ، فاغفلها وانصرف الى محض شعر وجداني ، الى غزل عذري وآخر حضري . واذا بالنوع الاول صبحة نفس متعبة لهيفة ولهي ، تتحطم على ذاتها وتنو ، تحت عب من الهوى ، غير ان هذا الهوى لم يصور من حيث هو دفق دائم في الذات ، بل من حيث هو شوق ، ورمق ، وتن ، واخلاص ، وجملة من العواطف السطحية في الانسان . أما الحضريون فجاء غزلهم أقل عمقاً وتجريداً ، وأشد ارتباطاً بالمادة ، واكثر بعداً عن الابهام في طريقة بث الحساسات .

فيستدل من خلل ذلك ان العرب ماديون واقعيون في جاهليتهم واسلامهم ، وان ادبهم أميل الى الوضوح والواقع منه الى الغموض والتجريد . ولماكان الرمز بتحديد تجريداً للمادة وكان الادب المسمى بالرمزي بعيداً عن الوضوح المألوف والواقع الملموس ، ولماكانت جاهلية العرب مقيدة ببيئتها ومتضمنات محيطها المادية ، وكان الادب الرمزي سعيا الى الفكرة المجردة والى سبو غور الاعماق النفسية ، جزمنا بان الادب القديم خلو من الرمزية كما فهمناها في دراستنا .

وادال الله العباسيين فاختلط عرب وعجم ، ولاء وثقافة وسكني ، واوغلوا في الاختلاط

فقبسوا عمن هم اعرق منهم حفارة ، وصهروا العناصر المتباينة من تواث الهند وفارس والاغريق في عناصرهم الاصبلة،وغدا الادب ثمرة من مزيج شعوب مختلفة العادات والمقاييس والمذاهب والفكر ، فاتخذ مرحة جديدة نشير فيها الى لونين بنوغ الحص : الادب الصوفي والادب المتأثر بالفكر اليوناني .

النصوف: لان، في جوهره يلتقي النزعات الومزية الفلسفية العامـــة في مواطن عدة ،الشهرها ما يلي :

اولاً - الشعراء المتصوفة كانوا يعتبرون في مذهبهم الجديد ان كل جميل في الارض اغما هو لمحة من جمال الله ،وجعلوا العالم خيالاً لا حقيقة ، ووحدوا بين ذات الانسان وذات الله. ثانياً العتقوا من الحواس تقيدهم وتسميرهم الى الارض،فخذ روا هذه الحواس وتركوا العنان للروح حتى تنطلتي في شطحاتها .

ثالثاً -كانت في ذواتهم خلجات تذليل في اعينهم 'ترّهات الارض و 'نقلـّهم الى عالم الرحب تنقلص عنه الاشياء ، وبنطفى، الحس ، وتفنى انادة . وان هـذه النزعـة نحو المشاهدة أشبه بفكرة المجهول والغريب ، التي تغلف النزعة الومزية. وكلامما مستمد من الهندية على ما يبين .

رابعاً — الغيبوبة الصوفية افضت بابن الفارض ،في النائية الكبرى،والحلاج وابن العربي الى انتاج منطوعلى شيء أبي الغمغمة التي لا تفهم . وهذه الفمغمه شبيهة جرهراً بالنعبير عن الحالة اللاواعية التي عني باستنباطها جماعة الرمزية ، فتلك ناجمة عن عجز التعبير أمام المشاهدة الكبرى وهذه عن الانطواء عل خفايا الذات في ثنايا العقل الباطنة .

على أن النشابه في النزعات او بعضها لا يفضي بالحنم الى تشابه او مطابقة او مجانسة تامة في الانتاج . فبين الشمر الصوفي والرمزية بون وخلاف في الجوهر .

الادب المتأثر بالفكر البوماني \_ لانه انصرف في بعضه عن المادة والوافع الحسي وغاص على الفكر المجرد. فنشأ عن هذا الغوص على الفكر ادب خارج في بعضه عن العامود الشعري المألوف. واحتشدت الفكر العديدة في البيت الواحد، فتراصت الالفاظ واشتبكت المعاني وكان من جر ا ذاك التراص وهذا الاشتباك احتبال معنوي أدى الى بعض الغموض ١. وكانما حاول هؤلاء الشعراء، من مسلم بن الوليد الى ابي تمام السيتعدوا بعض الابتعاد عن البديهة الشعرية، وجعلوا من الشعر صناعة واعية، فأنعموا في اختبار يبتعدوا بعض الابتعاد عن البديهة الشعرية، وجعلوا من الشعر صناعة واعية، فأنعموا في اختبار

١) نشير ال ابي تمام .

الالفاظ ، واغرقوا في انتزاع الفكر المجردة ، وهكذا نسبوا الى ابي تمام ، مشلا ، غيرض المعاني ودقتها ، وكثرة الايواد « مما يجتاج الى استنباط وشرح واستخراج ، ولم 'يعن بسه سوى أهل المعاني والشعراء اصحاب الصنعة ومن يميل الى التدقيق وفلسفي الكلام » . المما خصوم ابي تمام ، امثال ابن الاعرابي ، الى الطعن على ابي تمام والقول : « إن كان هذا شعراً فكلام العرب باطل » ، والسؤال « لماذا تقول ما لا يفهم » فيجيبهم : « لماذا لا تفهمون ما يقال » . فيلتقي هذا النوع من الشعر الرمزية في انجاهين : منهما التأنق في اختيار الملافظ ، ومنهما استهداف التجريد الفكري . فينجم عنهما الغموض . الى أن قال الصابي : « وافخر الشعر ما نحض فلم يعطك غرضه » . فينا كما في الرمزية لم يكن الغموض غاية مستقلة بحد ذاتها ، والها كان نتيجة العمل اللفظي الوئيد وتوخي الفكر المجرد . وهذه ناحية من نواحي الشعر الرمزي كما بيناه . على ان النساوي في النتائج يفترض تشابهاً ولو في بعض نواحي الشعر الرمزي كما بيناه . على ذلك ان بعضهم تحدث في رمزية « ابي العلاء » و لكنا ما وجدنا ما ينسب شاعر المعرة الى ادبنا .

وانما أتيناعلى ذكر هذين اللونين من الادب العباسي لا لانها نعتبرهما رمزيين بل لتقديرنا أن بينها وبين بعض مزايا الاتجاه الرمزي خيوط صلة . فهنالك تشابه في الوسائل لا في الجوهر ، واشتمال الشيء على بعض مزايا شيء آخر لا يجعله مطابقاً له ولا 'يثبت' أنه منه ، بل يجعل ما بينهما نسباً من حيث ' بعض المظاهر . ولقد حاول بعضهم أن يجعل من « الشريف الرضي » بودلير العرب ، وواضع أسس الرمزية العالية في الشعر العربي ، ويقابل ما بين الشريف والشعراء الرمزيين في مواضيع شتى . على أننا نرى أن شعر الشريف يختلف اختلافاً بينا عن الأسس الرمزية وعن النتائج الشعرية التي اسفرت عنها . أنه من جوهر آخر ، ومها يكن من شيء فانما نحن عرضنا ذلك عرضاً سريعاً معوّلين في هـذا الجزء الثاني من دراستنا على الادب الحديث دون سواه .

# أنجاهات الادب الحديث: الشعبة الرمزية

« أن شعراء القرن الماضي كانوا على الاجمال محافظين كل الحفاظ على القــديم ، لا يعنيهم اختراع او تجديد وانما همهم في تحدّي اسلافهم ، والاستمداد من آثارهم ، الا الذين عرفوا

١ )كتاب الموازنة الطبعة الاولى ص : ٢ .

الثقافة الاجنبية، وتأدبوا بادب الغرب، فقد كان لهم بعض الحظ من الجديد، وهم قلة \.ويضيف وكان الجديد اوضح في شعر الذين تخضر موا وادر كوا حضارة القرن العشرين واتصاو ابآداب الغربيين ، لا سيا اللبنانيين ، فانهم على الغالب اقرب من غيرهم الى التجديد والتغرب . وتختلف درجات التجديد في قطر واحد او في قطر وآخر باختلاف الثقافة والبيائة ... فالمجددون من النصارى اعرق من المجددين المسلمين ... ومن هنا كان الجديد اوضح في لبنان ثم في مصر » . ٢

ونشأت بعد الحرب الكبرى فئة تلقت الثقافة الاجنبية ، والفرنسية منها بنوع أخص . وفي شريعة العمران كما سنها ابن خلدون أن المغلوب يتأثر بالغالب ، فهو به ، معجب ، ومحاكاته له أسهل متناولا ، والزم . فحاولت هذه الفئة أن تطرح الادب القديم ، وأن تنحو نحو الغرب في اغراض شعرها ومعانيه . على ان الصراع المستمر في كل عصر من العصود بين النزعتين القديمة والحديثة ، جعل المحافظين يستنكرون ماكان من المجددين . فاذدروهم وشنعوا عليهم ، وحمل المجددون بدورهم على المحافظين ، وطعنوا عليهم لتمسكهم بالوسائل المأثورة عن القديم ، ولجمودهم ونقليدهم ، واتسمت كاما الحملتين بسمة النظرف ، على انها تضمننا بعض الاعتدال .

اما المحافظون، فرموا الحصاميم ، بضعف الصياغة والسعي في طلب الالفاظ وغموض المعنى وتحدي الشعراء الغربين . فصياغة الجيل الذين نشأوا بعد الحرب العالمية اضعف على الاجمال من صياغة المحضرمين . وفيهم ولع جنوني بصيد الالفاظ الموسيقية البوافة لباونوا بها صورهم الغربية ، لا يستثنون من ذلك عنوان القصيدة ... وغموض المعنى في شعرهم ناتج عن اغرابهم في اختيار الالفاظ ، وافراطهم في الاعتاد على صور من التشابيه والاستعارات الشاذة ... وأساليبهم الشعرية وصورهم الحيالية واغراضهم ومعانيهم مصطبعة بألوان الأدب الفرنجي كل الاصطباغ ... وبلغ من افتنانهم بالغربيين وامتلاقهم اياهم ، ان توسحوهم في مذاهب الشعر عندهم فأتبعوا الفئة المتجررة «Reatiste» والفئة المتجردة « Reatiste » والفئة المتجردة « Reatiste » والفئت المتجردة النباع هذه بدأت مشر – فترة بلغت الحركة الرمزية اوجها – فلم يتعرف الى افرادها ، ولا عني باتجاهها عشر – فترة بلغت الحركة الرمزية اوجها – فلم يتعرف الى افرادها ، ولا عني باتجاهها الجديد ، واغا اكتفى ببعض ما في متناول الناس عامة عن الادب الافرنسي ، فطالع ادب كورنيل وفكتور هوجو . وجاء من تأثو ايضاً بهذا اللون من الادب عن طريتى الترجة

١) نشير الى تجيب الحداد .

٢) بطرس البستاني ، ادباء العرب ج ٣ : ص ١٥٦ و ١٥٧

٣) بطرس البستاني ، ادباء العرب ج ٣ : ص ١٥٨ و ١٥٩

والنقل والانتاج الشخصي ١ .

اما الاتجاه الرمزي فلم يبلغ مبلغه الاخلال عهد الانتداب الفرنسي في لبنان اي بعدعام ١٩١٩ . وذلك ان الآداب الفرنسية تعممت وغدت أساً من أسس الثقافة ، وتوغل ادباؤنا في استقصائها ، فاحرقوا منها في نفوسهم ما ليس باليسير . ولم ينحصر هذا التأثير في لبنان ، فكان لمصر منه نصيب ايضاً ، فبعد ان زالت المصالح الفرنسية السياسية في مصر تبقت المصلحة الثقافية . على ان بوادر هذا الاتجاه لم تظهر قبل عام ١٩٢٨ فان المجلات الادبية في مصر ولبنان ٢ لم تدون شيئاً من هذا القبيل يرجع الى ما وراء هذا العهد . على ان الاتجاه ما بوح يختمر شيئاً بعد شيء حتى اشتد ، واستوى اوده به دنحو من ثماني صنوات اي عام ١٩٣٦ .

والتأثير الادبي مبهم وادق منان ينحصر في تاريخ معين، واوسع منان بقيد في اسباب. الفترة الاخيرة . وأذا ما القينا نظرة عجلي على المجلات والمجموعات الشعرية ، انضح لنا أن النبار تضخم وفاض ، وعكف المتأدبون على ترجمة الادب الرمزي 'بعيد هذا التاريخ . فان بجنة المقتطف في الجزء الثالث من مجلد عام ١٩٣٤ (ص ٣٥٨) نشرت قصيدة مترجمة لبودلير عنرانها « ندامة بعد الموت » . و في الجزء الرابع من المجلد ١٩٣٥ (ص ١٥٣) نشرت لعــلي محمود طه « فرلن الشاعر » . ونقل خلبل الهنداوي في الجزء الاول من مجلد . ٩ عام ١٩٣٧ ه مسرحية سبيراميس ، لرول فاليري ، وفي الجزء الثاني من العام ننسه (ص ١٨٥) مسرحية « امنيون » . ولبشر فارس قصيدة عنوانها : « جبال بافاريا » ظهرت في الجزء زائرة » في المجــلد ١٠٤ ( ص ٢٢٧ ) . « ورحلة خابت » في المجـــــلد ١٠٥ ( ص ٣٠٣ ) . و « حرقة » في المجـــلد ١٠٢ ( ص ١٤٤ ) . و « كلمة الشاعر » في المجلد ١٠٦ ( ص ٣٦٣ ) ، وغيرها . ان تصائد آخرى و وضوءات محتلفة نشرت في المجلة نفسها تنم عن هذا الاتج\_اه والاهتام بــــــه . وتنم عن وعي الناس آياه . من ذلك ترجمات لبودلير وسواه من الشعراء الذين ينتسبون الى الرمزية ، او امجات في هذا الادب " او ما يمت اليه بصلة كأبحـــاث في

١) كالمنفلوطي فيما عربه بالاقتباس . والاخطل الصغير والياس ابي شبكه ويوسف غصوب الخ.

٢) نشير الى الفنطف والهلال والمشرق والمعرض.

۳) المقطف المجاد ۸۷ ص ۷۰ ، مجاد ۹۳ ص ۸۰ ، و۱۰ ، ومجاد ۹۰ ص ۲۱ ؛ ، ومجاد ۹۳ ص ۲۱ ، ومجاد ۹۳ ص ۵۱ ، ومجاد ۱۰۲ ص ۵۱ می ۵۱ ، ومجاد ۱۰۲ ص ۱۰۳ ص ۵۱ ، ومجاد ۱۰۳ ص ۱۰۳ می ۱۰۳ .

التصوف ١٠ او بنوع مباشر كما في علم معاني اصوات الحروف ( مجلد ٩٦ ص ٣٢٠ و ٤٠٠٠) . هذا وفي المكشوف الادبي قصائد أوفر عدداً من التي ذكرنا . فيها الكثير من هذا الاتجاه كما سيتبن . منها لسعيد عقل : ففي مجلد ١٩٣٦ ظهرت عشتروت ، والحصدى البعيد ، والليل لنا ، والى البير سامان ، وفي بعلبك ، وعلى حجر موحش ، وسكوت ، وفراشة ، وليلة حر ، والطيور الغريبة . وفي مجلد عام ١٩٣٧ ما في جمالية الشعر، وقصيدة هيا معي . وفي مجلد عام ١٩٣٧ «شيراز» وفي مجلد ١٩٤١ «في المهم وفي مجلد ١٩٤١ «شيراز» وفي مجلد ١٩٤١ « نيانار » و « نحت» و « القمر » ، وبين يدي مجموعة شعر لم تنشر بعد ، تشتمل على بعض هذه القصائد وعلى سواها : «كالموعد الضائع » و « ابعاد » و « طرب » و « يا نهاة الحمر » و « عيناك المحل ما في الوجود » .

وليوسف غصوب «صلاة راهب» في مجلد عام ١٩٣٦ ، « والانتظار » في مجلد عام ١٩٣٨ و « الغدائر » في مجلد علم ١٩٣٧ و « الغدائر » في مجلد علم ١٩٤٧ و « ولأمين نخلة » . كما يتبين للمطلع ان دراسات مختلفة حول الادب الرمزي في فرنسا وحول ادبنا الجديد قد نشرت هنا وثم منها مقال عنوانه « الحركة الرمزية لم تكن مدرسة ادبية » ٢ . وآخر لبطرس البستاني في « رمزية غصوب » ٣ . وثالث في « الادب الغربي افاد الناقدين ولم يفد الادباء » ٤ . ورابع في « بول فاليوي » : « الشعر بين العقل الباطن والعقل الواعي » وخامس « بول فاليوي غامض في نشره غموضه في شعره » ° .

ويز عم امين نخلة انه اول من اطلع الناس عليه ٦. ومقال سادس عنوانه : شعرنا الجديد قلق هزيل ( ١٩٣٧ العدد ١٩٤٤ ص / ٧ ) وسابع عنوانه و الرمزية في ادبنا وآداب الامم (١٩٣٨ العدد ١٧٤) وثامن لبطرس البستاني و بول فاليري والاب برءون والصابي مجلد عام ١٩٣٨ عـدد ١٤٥ ص ٨ ، مؤداه ان الصابي سبق الاديبين الفرنسيين الى القول و وافخر الشعر ما نحمض منه ». وتاسع لعمر ابي ريشة يفضي الى ان الشعر صنعة وان لافرق بين الشاعر والنجار والحلاق ( ١٩٣٩ العدد ١٩٩٢ ). وعاشر لفؤاد بستاني و وثبات لبنان نحو الشعر » ( ١٩٣٩ العدد ١٩٨٠ ) » ودراسات اخرى لاسماعيل ادهم و بعض الاتجاهات في الشعر » ( ١٩٣٩ العدد ١٩٨٠ ) » ودراسات اخرى لاسماعيل ادهم و بعض الاتجاهات في الشعر

١) المقتطف : المحلد ٩٠ و٩٣ ص ١٨٠ و١٨٠ .

٢) الكشوف : مجلد ١٩٣٦ العدد ٤٥ ص ٨ . ٣) الكشوف : مجلد ١٩٣٦ العدد ٨٥ ص ٢ .

٤) الكشوف: مجلد ١٩٣٦ العدد ٧٤.

ه) المكشوف: مجلد ١٩٣٧ العدد ٨٧ و٨٨ و ٩٠.

٦) المكشوف مجلد ١٩٣٧ العدد ١٠٦ س: ٢

٧ُ) للاستاذُ بستاني مقالات عديدة غير هذه في الموضوع نفسه نشر بعضها في الشرق .

العربي المعاصر، (١٩٣٩ العدد ٢٠٥ و ٢٠٨) و الادب بين الوضوح والغموض (١٩٣٧ عدد ٩٩) و في « بوداير وسمعته » (١٩٣٧ العدد ١٩٢١) . ولمارون عبود « في ادبنا الحديث » (١٩٤٠ العدد ٢٥٠) و العدد ٢٥٦). ولعباس الحامض « في بميزات الشعر الحديث » (١٩٤٠ العدد ٢٥٠) و في «سعيد عقل واللاوعي » (١٩٤١ العدد ٢٥٥) و « مرض الالفاظ في الشعر » (١٩٤١ العدد ٢٩٥) و الامراض العصبية في الادب (العدد ٢١٦) و الادباء السطحيون عبداد الالفاظ (١٩٤٢ العدد ٢٩٥) العدد ٣٤٦) . وكثيراً ما نرى المهودلير ، وادغار بو ، والبير سامان ، ورمبو ، وفرلين ، وملارمه وسواهم من الادباء المتجهين هذا الاتجاه . ويعتبر « المكشوف الادبي » مجلة هذا الادب الجديد ، ينشر انتاجه وما كتب فيه من اطناب واطراء ومن تشنيع عليه .

ثم صمت المكشوف الادبي فعننيت مجلة « الاديب » بذلك الانتاج فوردت فيها ترجمات لبعض قصائد بودلير ، وقصائد « لغصوب » و « لبكي » و « بشر فارس » و « امين نخله » ، وتحلت بدراسات شتى عن الحركة التي نحن بصددها ؛ منها للدكترر نقولا فياض ١ . ومنها في « فلسفة الادب الرمزي » ( عام ١٩٤٤ ج ١٢). كما ان محاولات مختلفة جاءت تفسر بعض القصائد الرمزية ، كالشرح الوارد لقصيدة « الى زائرة » نظم بشر فارس ( ١٩٤٤ ج ٨ ص ٥٥ و ٥٥ ) .

وظهرت قصائد وترجمات ودراسات غير نلك في مختلف المجلات الأدبية بعضها عارض شارح ٢. وبعضها متهجم. كما ان مجموعات شعرية اصطبغ معظمها بهذا اللون الجديد وكان تأثير ها به قد بلغها بالوسائل التي نقلت الادب الاوروبي البنا، اي عن طريق الترجمة والاطلاع المباشر. ونتعرض فيما يلي لدراسة الادب هذا لا تبعاً للترتيب التاريخي الذي سرى فيه ، بل مجسب اشتداد صبغته عند بعضهم ، وشحوبها عند البعض الآخر ، واقتصار وجردها في تعابير متفرقة لدى رهط أخير.

١) في مجلد ١٩٤٢ ج ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ ومجلد ١٩٤٣ ج ٣ .

۲) نشير الى فصل موجز لعباس العقاد ظهر في مجلة «الكتاب» في عدد يناير ۱۹٤۷ عنوانه « المدرسة الرمزية » والى دراسة للدكتور نقولا فياض في مجلة « الاديب » في سنة ۱۹٤۲ عدد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰

## بشر فارس

0

في ملحق مقتطف مارس عام ١٩٣٨ مسرحية وردت تحت عنوان و مفرق الطريق و وطأ لها المؤلف بمقدمة بحث فيها و الرمزية وحددها بقوله : و الرمزية استنباط ما وراءالحس من المحسوس، وابواز المضهر، وتدوين اللوامع والبواده ، باهمال العالم الحقيقي ». ففي القسم الاول من التحديد اشارة الى التجريد، والى أن العالم الحارجي لدى وقوعه تحت الحواس بولات فينا شعروراً بمر في ذواتنا ومضات خاطفة . ثم يستقر هذا الشعور في اعماق العقل الباطن . غير ان الاعماق الباطنية لا تدرك الا خطفاً ولا تعرض إلا خطفاً . وعليه فهو يقر وفعة بان الرمزية انطواء على الذات ، وتدوين لما ولده انفعالنا بالاشباء من احساس خني ولما كان هذا الذي تنطوي عليه اعما فنا تباراً لا يقبل الهدو، والاستقرار، عسر علينا التقاطه وتدوينه ، وظهرت منه للعقل الواعي لمنع . واذن فعلى الشاعر أن ينقل هذه الله المنادب كما يستدل ليس وصف الاشياء كاشياء بل نقل ما احدثه مرآها في ذواننا . على ان هاذا الذي في عقلنا الباطن لا يستوعب جميعه ، فيكنفي المبدع بأخذ بعضه وبشير اليه اشارة قد 'توقظ في المطلع حالة أشبه بالحالة الستي تكو"نت في ذاته اذكان على الحلق .

وينتقل ثمة الى تحديد الرمز . « وبعد ان يكون الرمز لوناً من التشبيه او الكتابة بسل هو صورة او قل سرب من صور جزئية ينتزعها المنشيء من المبدول كما تنتزع الاشكال من هيئات الموجودات على مرقم رسام » . فهو يفرق بين التشبيه المشتمل على مشبه ومشبه به واداة تشبيه والكناية وهي تلميح عن الشيء بما هو اقل منه شهرة واكثر ابهاجاً ، وبين الرمز . ثم يقول ان الرمز صورة والحق ان الرمز شيء والصورة شيء آخر ، لان الصورة في جوهرها تضمن شكلًا مادياً والرمز بتحديده صورة تج دت عن كل مادة . الصورة لا تصبح رمزاً لا حين تصفو او تحاول ان تصفو من كل اثر ماد ي كما مر . اما قوله انه « صور جزئية » والشبه بالاقسام الشكلية التي ينتزعها الرسام من هيئات الموجودات وهو على الرسم ، فيعوزه اضافة ان الشكل الذي يتم للرسام شكل متنابع يصبح قاً وصورة مصغوة للشيء المنقول ، الا في التصوير الايجائي حيث ينقل المصور بعض الاجداع والاقذان والاوراق ، مثلا ، ليوهم الا في التصوير الايجائي حيث ينقل المصور بعض الاجداع والاقذان والاوراق ، مثلا ، ليوهم

١) المقتطف المجلد ٩٢ ج ٠٠

الرائي انه امام غاب كاملة . اما الرمز فلمحة ذهنية لهذا الكل ، او هو إشارة الى بعض اجزائه دون بعضها الآخر ، اي بشكل غير متنابع او متكامل . ثم يضيف قائلًا : « يعد الملموس منبثق الانطلاق الى عالم امثل ، الى عالم روحاني يوفق بين الواقع والموهوم » . فهو يقر ثانيا بأن الاشياء صورة لعالم مثالي بنته اوهامنا وجاء العالم الوضعي الواقعي موافقاً لهذا الموهوم ، وانه لا سبيل الى معرفة الباطل الا عن طريق الرمزية ، لان الذات الفنانة « تعكس على اللوح الموضوع المرئي بفضل عينين در "بنا على لمح المشاهدات الباطنية . » ا

ثم انه يفرض شرط المناه مؤداه ان الفنان ، في خلق ، « لا يكاد بجفل بالمنطق ، ويفترض لدى القارى، وجود مؤهلات تدنيه من فهم هاذا الادب . ويضيف « لان المنطق اصطلاح آلته العقل ، فالتوضيح الذي ينتهي اليه اقرب الى الاختراع منه الى التحقيق » . فيتبين انه يميز ما بين الاختراع والتحقيق . ويعني بالاختراع استنباط معرفة كامنة من معارف جزئية ، وبالتالي ، فالعقل آلة المنطق وهو اداة للاستنباطات العلمية ، اما التحقيق الفني فلا يكون الا بأداة الشعور والحدس . فنرى اذا أن المقل وسيلة عاجزة عن بيان خفايا الذات الازلية الاندفاق ، وانه اداة غير صالحة للخلق الفني على حسد مفهومه . فعلى الفنان « ان يعرف بحد الشعور بالحقيقة لا العلم بها » ٢ . فالحقيقة النفسية لا الرابعة القائلة « العقل غير واف للتعبير فهناك الشعور و "ننقل به . ومن هنا نشأت السنتة الرابعة القائلة « العقل عغير واف للتعبير فهناك الشعور بالوجود » . ولما كانت اللغة غرة المادة الحسوسة والعقل معاً ، انضح ان النفس — وهي من جوهر غير جوهر المادة هذه — لا "تدرك المتعارف .

فهل من سبيل الى الاعراب عن اختلاجاتنا ? اجل . وبكون ذلك بالتخلي عن الاساوب الحطابي المألوف . فللخطابة في الادب سبثانها . ثم ان و الابداع الفني نتيجة الحدق لا نتيجة الشعور ، وانما نتيجة الشعور ، وانما نتيجة الشعور تطلع قلق الى تمام لا يتناهى ٣٠ . فكانما مجدث ازدواج وتعاضد ههنا – في نظره – بين الحدث والشعور : فان كان الفن الادبي صناعة واعية لكل جزء من اجزاء الانتاج فالشعور يكنفت الى المثالية الفنية والكمال . وما يبرح الحادق بين حدف واضافة واستبدال في الكلم والنعبير، حتى يستوي أو دُ النعبير ويقارب الكمال الذي الدركة الشعور . ومن هذه السنة الحامسة 'يستدرج الفنان الى الامجاز ، لان الادب العالى الدركة الشعور . ومن هذه السنة الحامسة 'يستدرج الفنان الى الامجاز ، لان الادب العالى

١) انقتطف الجزء الذُّكور ص: ٧.

٢) المقتطف الجزء المذكور ص ٧ .

٣) مقدمة مفرق الطريق ص ٩ .

ينعرض عن الاسهاب والاطناب . . وكلما بعثه غور التفكير شطت المعانى، ونزع الاساوب الى الابهام والتاويح ، « بحيث ينبسط على الكلام ظل خفيف » . والسر الادبي كله قائم على هذا الظل الخفيف ، لان القارى و لا يعود ، والحالة هذه ، مستوعباً فقط ، وانما يشارك المبدع في تتميم فنه . اي انه يصبح خلاقاً بدوره ، انه يحاول ان يترجم هذا الظل بحسب ما بوقظه في نفسه . وكذا يتطور المعنى فيصبح شيئاً بعد شيء حالة نفسية ، فيغدو نسبياً بنسبة الأفراد ، ويختلف معناه تبعاً لنفسيات القراء المتباينة ولاختلاف نفسية القارى و الواحد في آونات متفرقة . فالمقرر الثابت ان حالاتنا النفسية قد تنشابه ، ولكنها لا تتكرر مطلقاً في يحرى الوجدان الواعي وغير الواعي .

وبعد ان يقرر مبادى، هذا الادب – والمبادى، منتزعة بكاملها من بعض ما اوردناه في. شرحنا عن اهداف الرمزية – يعود المؤلف الى لمحة عن مسرحيته فيقول:

« واشخاص هذه المسرحية دمى تحركهم عواطفهم الدفينة . وفي مفرق الطريق يلتقي. العقل والشعور فيتجاذبان المره ، واما الجانب المظلم فحيث يقهر الشعور العقل فينحدر المره ، وقد عمي رشده ، الى غاية تحترق عندها النفس . وأما الجانب المنار فحيث بصرع العقل الشعور . » ٢

فموضوع المسرحية جديد بكر اذا قيس بالادب العربي ، الا أن هذا الصراع بين الشعور ( يكشف عن بواطن الذات ) وبين العقل ( لا يستوعب الا نواحيها اليقظة الواعية ) . فقد استنفده الاديب البلجيكي و ماتولنك » في مسرحياته . . . فان هذه العتمة التي تكتنف الذات الباطنية 'تفلت من ملزمة العقل لانها لا تجري بحسب نواميسه المتحجرة ولا تخضع له ، فكل مايجول فيها خارج عن اعماله الارادية . ومحاولات العقل، في تقييد مصيرها، باطل لان الدوافع الكائنة في الذات تخفف من قوته او تسقطها اسقاطاً تاماً . ومهما يكن فالاتجاه الى سبر غور الاعماق وتحليل المكمنات النفسية ، جديد دخيل . وهذا الصراع بين العقل والشعور بادرة جديدة في ادبنا العربي .

وبعد ان يمهد بشر فارس للمسرحية بايواد وجهة النظر التي حاولنا تحليلها، يتمم النظريات هذه بواسطة احدى شخصيات المسرحية «سميرة». ولن نتصدى فيا يلي لعرض المسرحية ، فليس العرض غرضنا بل التحليل ، لعلمنا بان الطريقة المتبعة في مجرد عرض هذا النوع من الادب طريقة ناقصة ، ثم إن قيم الانتاج المذكور غير منوطة بالعمل والحوادث بقدر ما هي

١) مقدمة مفرق الطريق ص ١٠.

٢) مقدمة مفرق الطريق ص ١٦ .

قائمة على اظلال المعاني المقصودة . ولذا آلينا ان نوجه الانظار – بعد ان تحدثنا عن جوهر المسرحية – الى ما ينم عن الالوان الرمزية فيها . من ذلك مثلًا قول « سميرة » .

وان الاشياء لا وجود لها الا بنا " اوالقول هذا مرتبط بالاتجاه «الغيبي» الذي أتينا على ذكره في فصل اهداف الرمزية ، لان الشعراء الذين انتسبوا الى هـذا النوع من الأدب اعتقدوا انهم لا يبصرون الكون الا من خلال ذواتهم ؛ وان كينونة الكون ليست الا بهم فالمظاهر الكونية رموز لحقيقة مثلي و « العالم الحارجي ليس سوى صورة العالم الداخكي ورموزه » ٢ . وتنسموا أنهم يكونون مع الكون المحدث «Cosmos» وحدة لا تتجزأ . وعلى لسانها يرد ايضاً هذا القول :

« أَلْحَقِهَةَ ، أَلْدِسَتَ ذَاكَ الوادي الشَّظفُ مِخْصُلهُ فَيْضَ مَشَاهِدَاتِي البَّاطِّنَةَ » \*. وهذا ينتهي

الى الانجاه نحو العقل الباطن ، الذي يرجع الى ادب الالماني «غوته»، والى العلامة «فرويد». وقد تمه الاميركي «وليم جيدس» والفيلسوف «برغسن»؛ وكذلك التفت لفتهم الشاعر ادغاريو ومن عقبه امثال بودلير و رمبو و ملارمه نباعاً ، وادباء الشمال . وهذه الدعرة الى الانطواء على الذات ترجمنا الى اسطورة « نوسيس » التي انف ذكرها . ان في الحقيقة المريوة مايسكت القلب عن وجبانه . « الحقيقة مؤلمة فينبغي ان نفر منها ، واجدر الوسائل للفرار منها انما هو التأمل الباطني . ففي لفظة «شظف » دليل كاف على قدوة الحقيقة ومرارتها . ولفظة «مخضله» تشتمل على طباق يتنافى، في معناه ، مع اللفظة السابقة . وهكذا فلانطواء على الذات ينسينا حقائق الحياة الواقعية ومجملها ، فتتبرج الحقيقة بمساحيق الجال ، وتتغير الوانها الباعدة في حواسنا . وكان الرمزيون قد اووا الى التبصر الداخلي واستنباش ما في اعماق الاعماق . . . .

ثم انه جعل هذه المشاهدات تبلغ وعيناً عن طريق «الفيض» ، وعليه فليس ذلك في متناول الادراك العقلي ، بل هو من حيز الادراك الشعوري . فينهمر الداخل الباطن على العقل الواعي انها و الذات الالهية على المتصوفة آن تتم المشاهدة في افصى حالات الشطح ، آن تنتشي الذات بتأملها ذاتها فلا تلتمس شيئاً خارجاً عنها .

وتقول سميرة: وكأن اللفظة شبح، يلازم ذهنها ». ؛ وفي قولها تتجلى نظرية ، الانجاء». فلفظة كما اوردنا معنى قريب مخطط الاشياء المادّية بجدودها، ومعنى بعيد بولد في القارى، حالة شبهة بحالة المبدع آن كان على الحلق. وهذا المعنى البعيد ايحائي بتحديده، يبسط ضباباً مبها حوله

١) المقتطف ، الجزء المذكور ص: ٢١

Poizat, Le Symbolisme, p . 63 ( r

٣) المسرحية \_ المقتطف \_ الجزء المدكور ص : ٣٣ `

<sup>؛ )</sup> مفرق الطريق ص : ٢٥

وضوح اللفظة . وثم في ذلك اشارة الى الرجوع نحو معنى الكلمة الاصيل ، وهـــــذا الاسلوب الدُواري يدعى « توجيهاً » .

وقولها: «والماني شاب صوته أمنحوت من صوتك »؛ ففي ذلك اشارة المحدث نفساني مؤداه ال الاصوات خاصة تولد فينا حالة نفسية معينة . ثم ان الاصوات المنشابهة تضعنا في حالات متقاربة ، وفي لفظة «منحوت » تجسيم ، فكأنما الصوت الاول مادة جعلت لنكوين هيئة ما ، والثاني تصغير له او أنه يذكر بالشكل الذي اوحاه الاول . فنحن لا نقيس الجديد إلا بالذكر ، كما ان سرعة معرفتنا اياه مربوطة ارتباطاً مباشراً بما يشبه في معرفتنا السابقة لسواه من الاشياء . فلمعرفة ما نجهل نقول: انه اشبه بكذا بما نعرفه ، ومما هو عالق بالذاكرة من الاختبارات الماضية .

وتضيف في الجانة نفسها : « فعلمته الكلمات التي تنطق بها وانت مائل على ... ظلل عريض مطروح على صورة ناصعة » . فسميرة لم تكتف بالتشابه بين الصوتين ، والما لفنت صاحب الصوت الثاني تلك الألفاظ التي طالما سمعتها من حبيب قديم ، فاختلفت لذاتها ، اذ عمدت الى هذه الحيلة ، وسيلة مزدوجة توقظ في اذنيها ، وبالتالي بين ضاوعها ، صوراً من الحب العتيق ، فتردف بالقول « وانت مائل علي » » ولا ترى من الماضي السحيق سوى « ظل مطروح » ، لان الحاضر سهم يقذفه الماضي الى فم المستقبل . وهناك « صورة ناصعة » لانها في حبها الجديد طاهرة ، او قل انه لا وجود لهذا الحب الجديد، فهو لمحة من لمحات الزمن الذي مات وان سعدت به فاكونه صورة من صور الماضي .

وان في قولها : « اذ غاب الذي كان بحس في نفسي وانطفأ الذي كان يشتعل . . . والآن اعيش في الثلج » ، لدليلا على ان الشعور الحي اليقظ غمره سبات عميق . فكاد الا يفيق . فتصلب الهوى في النفس . فغدت النفس تحيا على هامش العمر أزمات احساسها وقد تحجو ، فتصب على احساسها نبال الانفعالات الحارجية لتستعيده الى ربيع الهوى . فهذه النفس قد جف في عروقها عصير الربيع ، وتعرت من خضرائها ، واتشحت بثوب من برد « الثاوج » . وينشأ ههنا صراع بين حالة النفس في جمودها بحجرها الثلج ، وبين شوقها وامانيها الملتهة المتشهية لذة الجسد ، فيشير المؤلف الى ذاك اشارة الحليفة ، ويظهر المشادة العنيف قد بتاويح يظهره تناقض ما بين النار والثلج : « اما انا فقد جبلت من نار فيأكل بعضي بعضاً . . . اغا احبا ، والثلج من حولي ، طيف شجرة جردا » . فلفظة « طيف » ، فيا وردت ، تتضمن ظلا خفيفاً والثلج من حولي ، طيف شجرة جردا » . فلفظة « طيف » ، فيا وردت ، تتضمن ظلا خفيفاً

١) مفرق الطريق س : ٢٥ و ٢٦

أو قل انها تدى بادا، خيال الشيء ، لا بادا، الشيء نفسه . أما قوله شجرة جردا، فيشتمل على حالة نفسية كاملة لما توقظه فينا من صور الشتا، الحزين. وفي هذا التاويج كآبة تدخلنا بطريق غير مباشر ، وتكتنف النفس التي يعتريها السأم ، وتوصد دونها ابواب الابتهاج ، وتخبو فيها اشعة النعيم . ثم انه نصب لفظة وطيف » على الحالية ، ولم يعمد الى ادوات التشبيه . ولقد اعتدنا ان نرى التشبيه بتحديده قائماً على دعائم ثلاثة : المشبه والمشبه به واداة التشبيه ومن خصائص الرمزين من حث الشكل حذف هذه الاداة كما ورد .

و كأنما فقدت سميرة صفة والانسانية » في نفسها بعد ان ابتعدت عن ذار الاهواء . فغدت اشبه بنمثال « سدوم » ، تلتفت الى الزمن الغابر لا تبصر ولا تسمع ، ولا تريد ان تبصر او تسمع ، فتقول : « كنت انسانة ايام احترقت » ويتجمد قلب التمثال فيه . فتردف قائلة : « قلبي لفظ طاباً اداره لساني حتى ضاع ، هناه » . و كأني به يستمد الفكرة من النظرية الرمزية القائلة بان اللفظة كانت في حرارة معنوية ، تناقلتها الالسن خلال العصور فبراها الاستعمال فابتردت وضاع معناها الاول . وهكذا خد كل ما في القلب من سعير وآل الى حفنة من رماد مدرو . فتنأمل سميرة ذاتها ، « اني لست انا . . هذا أسم فني ١ » فالزمان جعل هذه المرأة تستنكر « الأنا » بعد ان ادبرت عنها حلاوة العيش ، وتتحسس فالزمان جعل هذه المرأة تستنكر « الأنا » بعد ان ادبرت عنها حلاوة العيش ، وتتحسس والموى ، الحاضر « سميرة » الماضي ، فاذا هي غريبة عنها لا تنتسب اليها بشيء ، هي حمل والموى ، الى « سميرة » الشتاء والثاوج ، الى جوهر متباين عن عنصر جوهرها القصديم او والهوى ، الى هورها الصحراء ، ليله ونهاره ، اذا سئل مناقض له . ويشبّه الحالة المتجمدة هذه بالبدوي « يتأمل الصحراء ، ليله ونهاره ، اذا سئل عن لون رمالها تدمثم » . \* فبين تساوي الصحراء وامتدادها وتشابها الدائم لذاتها ، وبين نفسة عن لون رمالها تدمثم » . \* فبين تساوي الصحراء وامتدادها وتشابها الدائم لذاتها ، وبين نفسة عبر تعادل .

وايقظت صورة الصحراء في نفس المؤلف صورة اخرى : لقد امست سمـــــيرة عجوذاً تكمش جلدها ، وصلــّـبها الجفاف ، فهل يعود الامل الى صدرها ? أجــل ، يعود! ولكنه يعود كالسراب ، سراب يسقيه الامل .

« لولا السراب اي قافلة لا ينهكها طول الرحلة . . . ، ساء ـــ ة اليأس يضحك السراب فتعاو الهم » . " هي قافلة الحياة ، حياة امرأة ، تشقق صدر الصحراء امامها لاشتداد الهاجرة، وجن الحلق ونفد الماء . وانتشرت رائحة الموت والهلاك من حولها ، واذا بالسراب ، بالامل

١) مفرق الطريق من ٧٧ .

٢) مفرق الطريق ص ٢٨.

٣) مفرق الطريق ص ٣٧.

يوف في البعيد . أليس الانسان العوبة يلفظها اليأس فيتلقاها الأمل ويقذف بهما الى اليأس حتى ينصرم الاجل . فان في هذا الدخول الى الاعماق ، وعرض الاشياء المبهمة بطريقة الالماع حتى كأنها حلم او سراب ، وفي التلويح والايحاء ، واستحالة الطبيعة الى اجواء داخلية ، كلها

من جوهر الادب الرمزي.

ومما يؤتى على ذكره اخيراً فوله: « الحب معترك فنلاه الاوهام "، ذلك ان الحب فينا يتغذى من المخيلة والمخيلة بضاعتها الوهم الذي يضخم اجزاء الحقيقة كما يشاء ، حتى اذا انقشعت اوهام المخيلة التي كانت تبني برج الحب ، وانصلت العاطفة بالواقع انهار الحب ومات . وهكذا فنحن نغذي نفسنا من نفسنا فنبرج الواقع ، ونجمل الماضي ، ونطرح على المستقبل الوان الامل البديع ، وهكذا يتحرل العالم من ذاتيته الموضوع قالى موجود ذاتي فينا ، فيلتقي هذا الانجاه ما عرضه الرمزيون .

ويبدو للمطلع ، عبر التحليل ، ان مفرق الـلريتي مخلَّة بشروط المسرحية عامة . وما عنت الاخلال شبروط المسرحة الكلاسكية الني وضعها ارسطو والتؤمها الاغريق والفرنجة من بعده ، ومرتكزها العقد الثلاث : الزمان والمكان والعمل . بـــل قصدنا المسرحيـــة الاخيرة ظلت محافظة على عقدة العمل ، مع الاعتبار بأن الحرادث ضئيلة تكاد لا تذكر ، وقليلها لا يساهم في تفهم الشخصيات ، ولا يحدد مصيرها ، ولا يخلق في ذات القارى. القلق او الشوق اللذين يتولدان فيه حيال المسرحيات العالمية . ولكن الهدف لم يكن تسلسل هذه الحوادث بترابط منطقي ، بل الانطواء على ذات المرأة الني مات فيها الماضي والنطأت الحياة، واعرابها وتشريحها. فوضع على لسانها خلوط النظرية الرمزية في و سبر الغور ،.وإخاله استخدم من المسرحية قسماً غير يسير لاظهار بعض الآراء الرمزية على ما يبدو . فهي من هذا القبيل تتمة للمقدمة . ولم تكتب المسرحية باسلوب رمزي من حيث الشكل بالرغم من وقوءًا احياناً على تعمد المؤلف ماكان يتعمده اصحاب هذا المذهب من مثل تياقظ الصور المعيُّ ، وحذف احرف التشبيه ، وتوخي الايماء والايهام بواسطة الشكل وجوهره معــاً . على أن ما يعنينا انما هو بنوع أخص نقله للمقاييس الرمزية ، واشارته الى قسم غير نزر من نظرياتهم الفلسفية . وبينا ترى مسرحيات « ماتولنك » في اردكازها على تحليل اعماق الذات تسيّر التطورات النفسانية تبعاً لما تفرضه الاعماق الباطنة ، فتضع القارىء في جو متعمد مصمّم ، يتبين أن الدكتور بشر فارس يضع في فم سميرة نظريات رمزية كأنها أعراب عن بعض نواحي « سميرة » الداخلية · على انه وفق بعض الترفيق الى وضع القارىء في ذلك

<sup>(</sup>١) مفرق الطريق ص ٣٧.

الجو الحزين اليائس المريض لولا الهبوط الاخير فيها ١ . فمسرحيته بالنالي ليست كلاسيكية ولا رومانتيكية وانما هي من باب المسرح الرمزي الذي يمثله ماترلنك تمثيلًا أكمل .

### شعره

لم يضع بشر فارس مجموعة من الشعر فعو" لنا في دراستنا على بعض القصائد المنشورة في مجلات عربية محتلفة كالمقتطف والمكشوف والاديب وغيرها وأهم هذه القصائد: « قيثار مغترب » » « حرقة » ، الى « زائرة » » « لفظ الشاعر » » « الى عواد » » « في جبال بافاريا » » « رحلة خابت » الخ . . على انذا نقتصر على بعضها لنبيان المزايا العامة التي يتسم بها هذا الشعر والتي تربطه بالادب الرمزي ، متخذبن اولاً قطعة من قصيدة « رحلة خابت » ٢ وقد نظمها في لندن عام ١٩٣٦ .

والقصيدة مقطوعتان توخى فيها الشاعر وزناً غنائياً عرفنا له مثيلاً في الشعر الاندلسي والادب المهجري . ولا ريب في ان هذه الاوزان الجيترأة من اوزان الحليل ابن احمد تتموج بتموج العاطفة ، وتسهّل على الفنان – بوجه الإجمال – التعبير عما يدور في صدره ، كما انها تمهد للقارى، خلتي الجو الذي يتوخاه الشاعر . ومن المقرر الثبت ان حالات النفس غير متساوية نسبياً بينها ، وان الحالة الواحدة تشب وتخبو في اوقات مختلفة ، ولما كانت الحالة النفسية لا تستمر مدى طويلاً على حالها ، غدا حرياً بالشاعر ان ينظم القصائد الصغيرة التي تسنفرق زمناً يعادل زمن حصول هذه الازمة الداخلية . فليس بد من ان يفقد الشاعر الحالات قصائده - شرارة من تلك الازمة الي سرعان ما تؤول من اعماقنا . هذا ما كان من امر الاوديسة والالياذة مثلا ، حيث تكاد المقاطع الشعرية الوائعة تنحصر في اجزاء من اناشيد او في ابيات معدودة . اما الحالة التي اراد الشاعر تعبيراً عنها فلا تستمر في نفسه ولا تنتقل بالتالي الى نفس القارى، الى جر شبيه بالجو الذي تمخضت به ذات المبدع ، آلى اصحاب هذ الادب ان يضمنوا قصائدهم الصغيرة تلك الازمة ، واجدين في ذلك سبيلا سويا يقودهم هذ الادب ان يضمنوا قصائدهم الصغيرة تلك الازمة ، واجدين في ذلك سبيلا سويا يقودهم الى الضالة المنشودة . اما الحالة السائدة فحالة حزينة مؤلة ، مثار ها الحبية : »

١) لقد علق الاب و انستاس الكرملي ، في مقتطف ابربل ١٩٣٨ الحجلد ٩٣ على هذه المسرحية تبليقاً سطحياً آلينا الا نعيره اهتمامنا .

٧) المقتطف المجلد ١٠٥ ص ٢٠٠٠.

اما سجمتم معي صوتاً صريع النغم المفط اضلعي منخلعات المجم اضلع صدد هفا وما علم الله خليج الشفا من الندم من الندم هناك حيث انفصم ماضي العمر فلا اثر

طوى الجراح العدم.

فأن نفس الشاعر قد تهالكت ألماً . واشتد وجعها حتى ندمت على ماكان . فطلبت استشفاء حتى اذا ابلت من دائها مات فيها الماضي ، وأجتث منها ، كأنه لم يكن ، فتضمد الجراح بموته ومع العلم بان الشاعر كثيراً ما لا يتعمد الانغام ولا يوفق الى روي موسيقي ، فثبت ههنا بخلافه ، ان القصيدة تولد نغماً قبل ان تنسكب في شكلها اللفظي ، وان الشكل اللفظي هذا يماشي النغم المولد . فحق للبحاثة اذن ان بحاول الرجوع الى الجو الذي انتج فيه الشاعر . فنعتبر بالنالي ان في الروي « معي » و « اضلعي » شيئاً من الجزن النائح ، وفي الروي الآخر فنعتبر بالنالي ان في الروي « معي » و « العدم » أنينا متوجهاً محنوقاً . ثم تبصر النفس « نغم » « وندم » و « انفصم » و « العدم » أنينا متوجهاً محنوقاً . ثم تبصر النفس مستشفاها ، ولكن الملها بالشفاء برق خلب منقطع تشك بوجوده ، فيعبر عن ذلك ب «هفا» و « الشفا » . وفي نغمها شي من القطع الحاطف ، فيتزاوج الجوهر وشكله ، ويستعساد الجو » وينتقل المعني كاملاً او يكاد بمعاونة الانغام الحرفية المتساوقة .

ويهمد في المقطع الثاني الى النغم الداخلي الذي يلف القصيدة 'يثيره بلفظني «وني،و«فذا» تأتيان في الروي؛ وفيها قطع سريع، وفي القطع السريع معنى الفناءوالنهاية التي اراد.

في صدري المقلع عنه العام في صدري المقلع عنه العام في صدري المقلعي تجري الحرم المام المام المام المام المام المام عن يأس شوق فطم ورت شراع وني تم انحطم يا للعلم يا للعلم

اعداه هـــول الفنا .

فيشبه نفسه بشراع شاقه الشاطىء الأمين ، شاطىء الشفاء ، فخفق علمه وسرّي عن امله، وضجت مطامع جديدة فيه الا انها مانت بموت الشوق . هي حسرة الشراع الذي كاد يبلغ الشاطىء ، فتحطم قبل الوصول ، وصرع الامل فيه .

ونلفت الى البيت الثالث والى تكرار « المـــيم » في الصدر « اما سمعتم معي » وثم العودة في الروي الى الحرف نفسه في لفظة « نغم » ، لان الروي يعود ويلف البيت بكاسله بمعناه وبموسيقاه بنوع اخص ، ولقد ألمعنا الى الغمغمة الكئيبة الني تحدثها « الميم » و«النون» و ﴿ الصَّادِ ﴾ في العجز . ففيها ايضاً ايقاع يلامس السكون . ومما لا ريب فيه ان الانغام التي تحدثها اللفظة الواحدة توقظ في الضمير الالفاظ التي تتلو . على أن -الاعراب عن ذلك كاملًا باب من ابواب المستحيل . فاللفظة الواحدة توقظ في احدثًا ما لا توقظه في الاخير والعكس بالمكس . اضف ان هذه التجلملات نفترض لدى الشاعر وعياً لكل حرف في كل لفظة . واعتبر أن الفن الشعري الأكمل قائم – أكاد أقول بأسره - على هذا النحقيق جزءًا جزءًا وفلذة فلذة . حتى اذا انتهى هذا العمل الوثيد ظهر وكأنه بديهي مرسل ارسالا . على انسا في تحليلنا همنا نحاول محاولة قد تكون متقاربة من الواقع ليس غير . الا ان التكلف بــاد في القصيدة عامة و في هذا البيت خاصة «واضجة المطمع من يأس شوق فطم». فكأنما الصدر التوكيب. اما من حبث المعنى – ومن المصطنع ان يفصل عن مبذاه – فالصعوبة تؤول لدى القراءة الوئيدة والاعراب عن الصور المنتابعة . منه ان فكرة « الحليج » في المقطع الاول جبلته في المقطع الثاني يشبه صورة المشتاق بشراع . ثم تحطم الشوق في صدره كما تحطم الشراع قبيل الوصول . ثم انه قال «مقاع» فاقتصر على الصفة التي تنتسب الىموصوف تفايره . ولم يأت على لفظة شراع فيما عدا البيت الذي سبق البيت الاخير ، فنشأ عن تباعد الصور وعن حذف الموصوف والاستعاضة عنه بالصغة ، واداء الفكر بطريق دواري غمير مباشر ، بعض الغموض .

و في قصيدة « حرقة » اسفاف في التركيب ونغم عبه الذوق السليم . وحسبك البيت الاول ليبين لك هذا العجز .

أمض عن شأني الطريح على مساك زلق

ومدار القطوعة ان قلبه سكر سكرة ستم معها عالم الحس ، واذ ذاك دعته نفسه الى الأبعاد الرحيبة فأحرقته الشموس التي استهدفها . ثم يقفلها بهذا البيت ، وهو أجودها :
و الغوايات ولد انفاس عذراء تحترق »

ولم يوفق الشاعر في قصيدته « في جبال بافارية » باكثر من توفيقه همنا . وهي تدور على الزمة شوق مبهم اشبه بتشوق الرمزيين الى المجهول الغريب . على انه شوق ضاغت به الآفاق ومات في تحقيقه الامل . ولما لم يكن بد من تحقيق هذا الشوق ، عاد الشاعر الى نفسه يتستع بهذة الألم الضاج بين ضلوعه ، فاذا شوقه كحنين العلمذراء التي تخفرت قسرا والحب في صدرها يتغذى من ضلوعها .

وهو لايشبه الشوق بجنين العذراء 'صراحاً، وانما يطلق عليه هذه التسمية الدوّ اريّة موقناً ان القارى، يتمم بنفسه هذه الصلة التشبيهية . ولا يخفى ما في الرويّ المختلف من جفاف وجفوه على السمع . وكأني بتغيير الرويّ كتغيير المفتاح الموسيقي حيث لا ينبغي .

ويعم الجفاف قصائده لما فيها من تكلف باد وتعمد في الفكر، وسوء اختيار في الالفاظ، وإيثار الاناقة على مجاراة الموجة الغنائية، وعدم الاقام في الاخراج الغني. وهكذا تأتي الالفاظ عصية ، اشبه بالوتو الذي اشته حتى اختنق فيه النغم . فان و ُفتق الشاعر الى مجاراة الرمزيين من الناحية التجريدية ، وحقق قسماً من خصائص هذا الشعر ، فنمي اليه ، فانه عجز عن بلوغ ما بلغوا اليه ، لعدم وقوفه على فن الاداه ، وطرق الاخراج ، وسر اختيار اللفظ والبحر ميتالاً يميد مع الغرض المقصود ويفي به .

### الی زائرہ

لو كنت ناصعة الجبين ما روعة اللفظ المبين ظل على وهج الحنين خط تساقط كالحزين ماذا بوجد المحصنين غيبت في العجب الدفين أدراً يفوت الناظمين خطوات وسواس رزين

هيهات تنقضني الزياره السحر من وحي العباره وسمت معجزة الاشاره أرخى على العزم انكساره صوت شج خلف الستاره معنى براعته البكاره ونهضت تهديني بحاره وهب تعتبه الطهاره.

ولقد حاول بعض المتأدبين شرح هذه القصيدة ١ ، لانهم اعتبروها و عقدة من عقد الشهر التي لا يتسنى لأديب حلما بغير شق النفس٢ » . فيجعلها احدهم حبيبة قديمة فقدت روعة الجمال وجف من وجهها الماء ، تشخص الى الشاعر فينفر منها ، وقد هبت عليها ريح الذبول ، فتغادره ، ثم تستيقظ فيه صورة الماضي ، واذبها توافيه من جديد ، كما في قديم الصبا . . ويجعلها آخر غادة جمالها يطلع عليك دفعة واحدة والسحر كله كامن في عينيها : « مقلة ناعسة زانها الفتور حتى ليبدو جفنها بشعرات الهدب صفاً تساقط » .

على اننا 'نوى ان القصيدة تحليل لبعض مفهومه الشخصي للشعر . ولقد رأينا شعراء الومزية يضعون مقاييس لمفهومهم الشعري الحاص ، كذا هو امر « فرلين » في « المذهب الشعري » و « ملارمه » في « La Nuit d'iduméc » و « Prose pour des Esseintes » ، ولفاليوي قصيدة عنوانها « الحطوات » حاول ان يصف فيها سفر تكوين القصيدة في خاطره .

وكأني به يضرب على غرارهم في هذه القصيدة ، فيستمد من جوهر الشعر وتحديده ومقاييسه موضوعاً لشعره . فاذا القصيدة غادة مشرقة عاجية 'تطل ، فتخف نفس الشاعر للرؤياها ، وتعزم على تحقيق البهجة التي اعترتها ، في شعر . ومن شروط هذا الشعر ، الايحاء ، ومن شروطه البعد عن الوضوح و المبين » ، وبين هذا الاتجاه ، كما ترى ، وبين و المبادى الشعرية » التي عرضنا صلة نسب . يقول :

#### 

وقبله قال ملارمه : « أن في الوضوح لمللاً » . فالوضوح يفقد من جمال الشعر . فمن الزوميات الشعر أن يطل عليك شيئاً بعد شيء بالايجاء الاستدراجي . ثم أن في الإشارة «معجزة » تعبيرية تعيا دونها الالفاظ المفسرة . والاشارة ظل لا يفسر و يجلي ، وأغا يكتفي بالايجاء ، وفي الايجاء رحابة وانطلاق تدفعان بك الى الغرض البعيد المقصود ، إلى معين المعنى وظلت .

وعليه، فالفاظ القصيدة اشبه بستارة اسدلت مابين القارى، ونفس المبدع :ستارة صوتية، موقعة ، مشكاملة ؛ وبهذه الحاصة الصوتية يستطيع المتذوق ان يبلغ حالة الحنين والوجد التي اكتنفت نفس الشاعر . والستارة مجموع تجرس منتظم منسجم ، وتعبير عن شيء عجزت عنه الالفاظ بمعناها المحدود، وأدّته بقيمها الغنائية غير المحدودة. وفي البيتين السادس والسابع:

١) مجلة الاديب مجلد ١٩١٤ الجزء النامن ص ٥ ه و ٥ ه و ٥ ه .

غيبت في العجب الدفين معنى براعت البكاد. خطوات وسواس رزين وهب تعميه الطهاد.

إثارة الى ان المعنى البكر الذي نحبل به الذات يظل فيها ، وليس بوسع القصيدة التحبيد في تعبير كامــــل . وذاك الذي غاب عن « الناظمين ، في وسائل التعبير لم يفته ، فان خطاه الرمزية ، ووعيه الكامل لكل جزء من اجزاه الحلق الفني لديه ، جعم يبلغ الشعر العالي ، ذلك « الوهب الطاهر » ، ذلك الشعر الصافي .

وللقصيدة احتالات معنوية أخرى كما تبين ، وذلك ، في نظر المتمذهبين بهـــــذا الأدب لا يعبب شعرهم بشيء ، وانما هو شرط من شروطه ، ومن بحدد الشعر في معنى ضيق محصور يغض منه ، ويفقده من رحابته .

هذا وللشاعر اقوال مختلفة في الاداء الشعري مبلغ بعضها :

و وعلى الشاعر الحديث ان يصوغ عبارته على حسب ما يستأنس حسه اللغوي بغيض. هاجه . نويد اليوم شاعر آ يجوك ويوشي على نحو 'مخيل اليك انه غريب وما هو والله بغريب ولكنه جار على غير مثال موقوف ... ، ' . فيصل اذن الى ان هذه الغرابة التي يشعر جا القارى اغا هي متأتبة عن عدم تأهبه الكافي لقراءة هذا النوع ، لاختلاف هذا النوع عن سواه من الانواع الأدبية . ود على ذلك انه يجعل الغرابة المتعمدة من شروط الشعر الذي يبتغى . وقصاراه ان بشر فارس وقف على حقيقة الاتجاهات التي تجلى عنها الادب الرمزي وحاول تحقيقها في و المسرحية ، فجاءت مسرحيته عاجزة بعيدة عن مزايا المسرحية الغرنسية التي من بابها . وفي الشعر أه فجاء شعره — على قلته — غوياً على افراط في التأنق التعبيري ، يشوبه بأبها . وفي الشعر أه فجاء شعره — على قلته — غوياً على افراط في التأنق التعبيري ، يشوبه نعي هذه الخول والدل الذي لا يتزاوج مع المجموع . ولما كانت اللفظة في عرف من نحاه النحو الادبي ، قائمة على خصائصها الغنائية والايجائية ، وعلى استعالها بطريق مخالف المسلك المألوف ضمن حدود الذوق السليم ، وكان من شعره ما يظهر عدم التوفيق الى إثقال والحلمة ، عثل هذه الحصائص التعبيرية ، نشأ خلل بين المعنى والمبنى ( لان اللفظة لم تعسد والحمة لأداء الجو ، ولا وافية المناوية به ، ولا ملابسة له ) خلل افغى الى الدكاف والشحوب ...

١) الإديب: الجزء الحادي عصر مجلد ١٩٤٤ س: ٠

# توفيق الحكيم

.

ولعل "اظهر مظاهر المسرحية الرمزية تتجلى فيا اعطاء توفيق الحكيم . ولست بمتناول في البحث الذي افرد أنه له شيئاً من المسرحيات الواردة باللهجة المصرية ، مع أنها في جوهرها عامة "تشتمل على بعض من الاتجاهات الأدبية الرئيسة التي سلكتها جماعة الرمزية من المسرحيين . غير ان نقادنا الى الآن ما برحوا يغفلون الا " الانتاج المنتسب الى لهجة قريش خاصة "، لاعتبارهم أن اختلاف لهجاتنا المحكية يجمل هذا الضرب العامي ، محلياً ، ضيق المحلية . وبان لنا أن مسرحياته الرئيسية تفي بغرضنا .

شريرزاه : وفيها يعود الى الف ليلة وليلة ، فينتزع منها شخصية شهرزاد ، محوَّلاً تلك المرأة التي ابتدعتها مخبلة الاعصر العباسية ، الى نفسية تشمل الانسان، ﴿ الَّي المرأة ﴾ . وفيها يسبر غور المرأة وقد اصبح شهريار لعبتها ، فتتبدل اعماقه واجواؤه وأحواله الباطنية بأدق الانفعالات الحارجية التي تثيرها شهرزاد ، وها هوذا قد اصبح عبد الفكرة التي تسكنه، عبد ُحتَّه ، والهوة شهرزاد ، بعد أن كان يتخذ لنفسه في كل ليلة عدراً بنعم بها الى مطــل الفجر ، حتى اذاكان الصباح ، دعا اليه الجلاد ، فاجتث عنقها ، عسى أن ينسى بمزج اللــذة بالدم ، والمتعة بالثأر ، شهرزاد الأولى التي خانت فراشه ، عَسى – في تجدُّد ملذاته والنعيم الذي يلقاء من جسد العذارى – أن 'يزيل من فمه طعم المرارة ، تلك المرارة التي سرت من فمه الى عروقه فقلبه ، مرارة الاثر الذي تركته شهرزاد الأولى . انــــه مغلـّل اوصد فضاء الحربة امام عينيه . قد يفاجئها الآن بين ذراعي العبد ، فينهد على نفسه كثيراً مستضعفاً ، فيعوُّل على الفرار وطيف شهرزاد يتبعه كانه صوت صارخ في حجرة الوجدان . وقد يجوب الأرض ، ويقطع اجواز الفضاء ، وينتهي الى خان « بوميسور » . وقد يتخذ من المخدرات ما يضعف فيه الكون المحسوس ، ويقلُّص الموجودات في ناظريه ، ويرجرج الأشياء . وقد يتبدل الكون المحسوس ، ولكن صورة شهرزاد في كل جارحة من جوارحه وكل خفقــة من خفقات فؤاده ، تطل علمه من وجه ﴿ الرَّبِسِ ﴾ ، ويراهـــا في عيني بيدبا لما فبعما من صفاء عجس.

اذ ذاك يويد الفرار من نفسه ، من المادة التي تسميّره الى التراب ، من جسده . لقله و استحال الآن انساناً 'يويد الهرب من كل ما هو مادة وجسد ». ولكنه لا يستطيع ابتعاداً عن الأرض طويلاً ، لأن الارض فيه . « هجر الارض ولم يبلغ السماء » . « انسان معلق بين الارض والسماء ينخر فيك القلق » . ولقد ادر كت شهرزاد أنه راجع اليها لا محالة ، وأنه سوف يراها في حالة 'عهر ولا 'يبدي إلا العجز والقصور . ولذا تقول : « اللبلة يعود التي شهريار عاجزاً ، مكدوداً يائساً ، شاعراً بالفناء ، ككل قوة في نهايتها » . والحق أن شهريار لم يعد انساناً ، فوقف عموداً من ملح في مهب الحياة ، وظل « قمر » وزيره انساناً يعجب ، ويجب ، ويتألم . وظل في 'حبه الصامت ، موجعاً مهيض الجناح ، حتى خرج به الأمر الى الانتحار . ألا ترى كيف أن « قمراً » يمثل وجه شهريار يوم كان شهريار انساناً يجب ويبغض ويتألم ويفرح ، يوم كان عربوناً لتبدلات الزمانية والمكانية ؟

ومها يكن لسائر مسرحيات الحكيم من المزايا الايجابية ، فأنها تظل جميعاً دون هذه. ففي شهر زاد يدخل المؤلف الى عمق أعماق الانسان ، ويسلخ بالكلمة عنها حقائقها ، فترتفع اليك الكلمة نفساً كاملة ، وجواً حياً . انها المرة الاولى في آدابنا العربية تتحول الكلمة فيها الى حالة داخلية ، قل الى حياة . لقد حاول « الحكيم » ان يوحد بين اللفظة والنفس ، ان يجعل الكلمة جوهراً لا ينفصل عن الجوهر المعنوي الذي يزاوجه . أردت ان معضلة الفن الادبي في علاقة ما بين المعنى والمبنى تبلغ عند الحكيم احياناً حداً نهائياً الا وهو ان يجعل اللفظة وما يسبق اللفظة من تهيؤ نفساني متحدين متلازمين لا ينفصان .

و بعينه الحوار الرشيق السريع على ابراز قيمة هذه الألفاظ ، واعطائها من المتن الأدبي حقها . وهذا من تحديد المسرحية الرمزية . فبخلاف المسرحية الكلاسيكية المقيدة بشروط المكانية والزمانية والعمل ( راسين ، اوريبيد ) والمسرحية الرومانتيكية الراجحة بالحوادت المطردة والشعر والغنائي ( شكسبير \_ شوقي ) فأن المسرحية الرمزية قائمة على تحليل اجواء نفسانية ، وتبيان احوال حساسية واقاليم داخليـة ، ولذا انبغى ان تتخذكل لفظة من الألفاظ انجاها خاصاً يصور او ينقل او يحلل وحسبه لذلك ألفاظ قلائل منثورة هنا وثم وضعت خصيصاً لغرض لا تضوح عنه ، تعينها في الاداء موسيقى تساوقها ، أشار اليها الحكيم في مستهل المشهد الأول ، ويعينها الاخراج المسرحي ، وعليه يدور قسم من الحوار ، لما في مداخلته من تقميم لتوليد الجو المقصود .

فيذكرك « الضوء المتفجر » وحجرة الملك وقد وقف امام السماء يطيل النظر فيهـــا « ساهراً جامداً » والدخان والغمام الاخضر – ويريك كيف ان الساحر يطفىء المصباح المضيء بباب داره . وهذا ما لا نوى له اثراً في المسرحية الكلاسيكية مثلاً .

ولكن أصحاب المذهب الرمزيّ أعتمدوه لبغــذُّوا مخبُّـلة القارى، فتتسع فيها الصور

وتتوافر وتزدحم، ويولد ارتفاعها في الضهير والكيان عامةً «حالة» او «جواً».

ثم تشعر للفور انــــك في دائرة من الغرابة والايهــــام ، واذن انك مدفوع بمشو"ق يحر"كك ويجتدد فيك المتعة و'حبّ الاطراد .

أما جو" القطعة فمبهم يزداد ابهاماً شيئاً بعد شيء، ويكتنفه ضباب هارب خفيف شفيف تتقاذفه فوق وجه شهر زاد ريح من الحوف احياناً، فتتخذ المسرحية ألوات العجب والغرابة والتساؤل .

فينتضي شهريار خنجره - ونحن في احاديث الدموالقتل في المنظر الاول – فلا يشكنّ القارى. لفتة بال بانه سيقضي على شهرزاد ، واذا به يميل الى شعرها ويقتطع من ذلك الليل السحيق خيطاً ابيض كالفجر . فتهدأ نفس القارى. وتطمئن الى حين .

وتدور العجلة ، على سرّ مغلق عميق كاللبل ، هي شهر زاد ؛ وطيف عالق بين الماضي الاثيم والحاضر الذي انطرح عليه ماضيه فشغلته فكرة الآثام ، هو طيف بحاول ان ينحني فوق نفس شهرزار ليعلم مطاوي هذه النفس ، فلا يوى غير الججول ، فيغريه الججهول ، وله ول ، ويستميله دَل شهرزاد العجيبة « العالمة باسرار الارض كأنها الارض » ؛ وعلى « قمر »الوذير الذي جاء منها لشخصية شهريار من حيث هو انسان . وتدور على فكر قوامها اهواء النفس تطالعك من عمق اعماق معانبها مجقائق ثابتة بثبوت الدخيلة الانسانية .

تقول شهرزاد : ﴿ عيني شهريار اريد . . فيها اطالع الحبيـة والاندحار . ﴾ وشهريار : ﴿ ما هذه الموسيقى ? إنها تحبس نفسي في حدود ضيقة . . اسكتها يا قمر ! او اجعل انغامهــا تنطلق . . تنطلق الى حيث لا حدود . . » ١

ويقول الملك ايضاً : إن لم نعش لنعلم ، فلماذا نعيش إذن يا قمر ?

فيجيبه الوزير ، ونفسه تخترق حجب المدى لتبلغ أوهامه عيني شهرزاد : « لنعبد ما في الوجود من جمال . »

شهريار : وما الجمل شيء في الوجود ?

قمر : عينا امرأة !

قمر: المحبون لك تهرب منهم ?

شهريار : ومن نفسي ايضاً .. اود ان انسى هذا اللحم ذا الدود .. وانطلق انطلق.. الى حث لا حدود .

١) ص ٧٣٠.

وعلى صفحة ٨٨ : ﴿ لَا أَرْبِدُ أَنْ اشْعَرَ . كُنْتُ قَبِلُ اشْعَرَ وَلَا أَعِي . البَّوْمُ أَنَا أَعِي وَلَا اشْعَرَ كَالُووْجَ . ﴾

وعلى صفحة . ٩ : ﴿ يَقَالَ إِنْ رَجِلًا بِقَلْبِهِ قَدْ يَصِلُ الى مَا لَا يَصِلُ الَّهِ آخَرُ بِعَقَلَهُ . ﴾
ويجي، المشهد الرابع منها للجو . ﴿ بِيدا ﴿ . . . فضا ﴿ . . . ساعة الغروب . . . الشمس تغوص في الرمال عند الافق البعيد . ﴾ وفي الغروب صورة النهاية ونغم الكآبة المتصاعدمن الخالوقات التي تصعد نزعها الاخير ، وإذا الكائنات الجامدة ، وإذا الشمس تحس وتتألم في مغيبها وإذا لما في انفكاس ، بل هي انعكاس لاوجاع شهرياد :

د ما دام لها جسم فهي تتأثّر طبعاً بالانفصال ، لكن في لحظة الانفصال فقط ... ونحن ايضاً مثلها . »

وفي المنظر الحامس تنف شهرزاد بازاء العبد وقد لف القصر ليل ساج شديد الحلكة : العبد : ما اجملك ! ما انت إلا جسد جميل .

شهرزاد : حتى انتُ ايضاً تراني في مرآة نفسك .

العبد : إني ارى الحقيقة .

شهرزاد: الزهرة البيضاء الرقيقة تنبت من الطين الاسود الغليظ. وتظهر أذ ذاك جميع غرائزها الحمراء وميولها المريضة: «ينبغي أن تكون أسود اللون ، وضبع الاصل ، قبيح الصورة ، تلك صفاتك الحالدة التي أحبها . »

وتردف قائلة للعبد: ﴿ بِلِ اربِد عودته (زوجها) حتى لا اشبع منك . ﴾

ويشعر شهريار أن الوجود دائرة مفرّغة تلتقي فيها البداية والنهاية ، متقاليتين ، في سجن قائم ضيق هو الأرض ، هذا السجن الذي يدور ، وكل شيء يدور معه ، . تلك هي الابدية، خدعة الحدع ومهزلة المهازل .

وتراه آلى جانب هذا المنحى الفلسفي الرمزيّ المنتهي الى الملل من الوجود ، لا يعطيك معانيه هبةً بل يستوقفك حيالها ويترك لك حق الاستفسار وحب الاستيضاح،وشوق المعرفة.

وفي هذه المسرحية من اللمح ، والايماء ، من التحليل النفساني الباطني ، وسرعة الاشارة والفلسفة الغيبية في علاقة الانسان بالكون ، وتحسس الوجود ، والحلق الغني ، والاتجاء الذاتي ، وتصوير الغرائز، والميل الى العجيب ، وفيها من الابهام ، والجو الغريب ، ورشاقة الحوكه وطفولة الحس" الجديد ، وصفاء اللفظ السهل المنطوي على المعاني المستدقة ، ما يضعها

في نوع المسرحيات الومزية ، و في مرتبة رفيعة من انتاجنا الادبي المعاص . انها فتحة بكر : النَّا الله الله .

في الأدب العربي .

أما حديثي في سائر المسرحيات التي ذكرنا فسيكون موجزاً ، افتصرنا فيه علىالفكرة العامة التي تدور عليها المسرحية ، وعلى تبيان المعالم الفلسفية ـ الغنية التي تلاقي واقعها في المذهب الادبي الذي نحن بصدده .

اهن الكريم . يبلورها المؤلف في السطورة « يوشا » اليابانية . واما الذي يعنينا من القرآن الكريم . يبلورها المؤلف في السطورة « يوشا » اليابانية . واما الذي يعنينا من المر هذه المسرحية ، فأنما هو الانجاه العام الذي لايعدو ان يكون مظهراً من المظاهر الفلسفية الرمزية ، هو الصراع القائم بين الحقيقة والوهم . بين الفناء وحلم البقاء . أوهم هو هذا الوجود المحسوس ? اخيال عابر يتبدد ويتبعثر فيتلاشي كلهاث من ضباب ? هو حلم الافسان الأكبر بالبقاء ، البقاء في ربيع أبدي لا تطاله يد الزمن ، ولا يبدل من جماله عمل الدهر . تراه في حزيرة السعادة ، وراء ذلك الحط المستدق الفاصل بين الفناء والبقاء السرمدي .

أين يكمن السر الأعظم ! \_ في عابة صغيرة أوعزت عروس البحر الى ذوجها بألا يفتتحها فيتعذّر عليه الرجوع الى مربعها المطمئن السعيد . فيتغلب على الأنسان فضوله فيبحث عن السر الاعظم المكنون ، وإذا بالسر ضباب خفيف يتصاعد هباء ، وإذا بالانسان يهوي على

ذاته وتبتلعه لجة ُ العدم .

ما هي الحقيقة اذن ? وما هي اليقظة ? أليس في الوجود حالة تكون ليقظتنا بمثابة يقظتنا الهنام ? ابن هي الصحوة التي تتساقط من امامها السدل وتفيض عليها المعرفة ? ولكن ما هي هذه المعرفة ? لا شيء . وكيف السبيل الى بلوغها ? لا سبيل . وبماذا نعتصم ?

كان بودلير يعتصم بالله تارة وبالشيطان آخرى وكان رمبو يود كالمتصوفة فناءً في ذات الكون. فما الذي يعتصم به صاحب أهل الكهف ? لا شيء فالانسان قارب يتحطم بين أمواج الوجود، تتلاعب به اللجج، وليس من نور يقوده إلى الشاطىء الآمن. فليس من شاطىء.

فكأننا نتحسّس ههنا فشل الانسان أمام الكون ، وفشل العقل امام المعرفة ، كما تلمسناه في نشأة الحركة الرمزية . وكما أن الرمزية ، في تطوراتها ، بلغت جمهرة من الأدباء الذين انتهى بهم الفشل الى السأم ، فاليأس ، فالاشمئزاز : كذلك ففي « أهل الكهف » خيط من خيوط النسيج « الوجودي » : 'حلم الانسان يجمّل الواقع الراهن ويبرج الحياة بمساحيق الجن والسحر ، وحقيقة عارية باهتة تتعفو في الرقام .

١) يزعم بعضهم ان للاسطورة ذكراً في الاداب السريانية يجمل اهل السكهف سبعةومعهم كلب لا ثلاثة!

بجماليوس: ومعولنا فيها ثلاثة عناصر: ١ . شخصية « نرسيس » وهي عماد الباطنية الرمزية كما مر بنا ، ٢ . والمشادة القائة بين الفن والحياة ، ٣ . انخاذ الفن بذاته موضوعاً للتأليف . وهما حجران منالون خاص في البناء الرمزي . وفيها رفع الحياة ، يعتورها النقص، الى مستوى الفن الأكمل في ابداع الانسان ، وبث نسمة الحياة في الفن المتحجر الجامد تعوزه الحركة والاندفاع الحلاق . وتسير الحياة والفن جنباً الى جنب حتى آخر الدهور . إن الفكرة مستوحاة من الاسطورة اليونانية ومن مؤلف « بوناردشو » مباشرة ١ . وقد شغلت الرمزيين زمناً . ثم إن في ما أعطاه أوسكار وايلد ( من الاعماق - دوريان غراي ) ليستات عدة على علاقة ما بين الطبيعة والفن . وينتهي بنا التعميم ، وفي للتعميم يصح كل شيء ويخطيء ، على أن في ما اثبتناه بيتنات كافية – الى القول بأن معظيم ما حاء في انتاج الحكيم متأثر تأثراً قريباً او بعيداً ، ضيقاً او واسعاً ، جزئياً او عاماً ، فكرياً او شكاياً ، متعمداً ام غير متعمد ، بالمذهب الأدبي ، او الاتجاه الذي نحن بصده . أما الأساوب فلا يوبطه شيء مع الاساوب المسرحي في القرن التاسع عشر ، لما فيه من شحذ بلا تزمت ، يوبطه شيء مع الاساوب المسرحي في القرن التاسع عشر ، لما فيه من شحذ بلا تزمت ، واياء بلا تفسير ، وتوجيه بلا ايضاح ، فتحتل اللفظة في الحوار مقامها في البيت الشعري واياء بلا تفسير ، وتوجيه بلا ايضاح ، فتحتل اللفظة في الحوار مقامها في البيت الشعري بوساء ، ودقة اشارتها ، والثقل الفكري الجرد الذي تحمله .

ولئن اعتبرنا الاخراج اضافياً في المسرحية الكلاسيكية وضرورياً في المسرحية الرومانتيكية ، فاننا نثبت أنه قسمٌ من التعبير في هذا الضرب من المسرحيات لا ينفصل عنه . ولربما تطوّرت الحال عند بعضهم فغدت المسرحية إخراجاً وحسب ٢ .

وهو من الذبن يعتمدون الجرّ كالأجراء التي تغلّف مسرحيات ماترلنك وابسن عامة . ويتوخون الحاوص من النثر ، وتصفية التعبير مقرونة بالوضوح .

## الرمزية في لبنان

ولننتقل الى قطر آخر أوغل في دراسة الادب ، فدنا منه واختر تفهمه اياه ، ووقف على معظم اسرار وسائله التعبيرية ، فحاول ان يحققه . ذلك ان الادب اللبنايي في نزعته الحديثة البعيدة عن الصحراء ، لنقربه من اوربا ولتثقفه بثقافتها العلمية ، والفلسفية ، اعتبر نفر من اهليه خطأ ان الحضارات منفصل بعضها عن بعض ، فاستشعر ان الادب العربي غريب عنه ، بعيد عن روحه . فتحدث بلبنان المنطوي على ذاته وبالشخصية اللبنائية ، محاولاً ان ينفي عنها اللون العربي القديم وكل صلة رحم تصله بالاقطار العربية الاخرى المتاخة والمجاورة . وجعل بعض الادباء يحدون للبنان ثقافة خاصة Sui Ceneris منفردة

١) في المقدمة التي وطأ بها توفيق الحكيم لمسرحيته اشارة خاصة الى برناردشو .

۲) كما في سميراميس وامفيون لبول فاليري في Variété III

مستقلة بحد ذاتها عائدة في بعضها الى العنصرية الفينيقية ، يتغنون بها وبامجاد فينيقيا ، من. شواطى، صور ، الى تكوين قرطاجة ، الى السفن الشراعية تذل البحر، وتحمل حروف الهجاء. والنور ، وامجدية الفكر ، واساليب التجارة الى الغرب ، فتوقظه من سباته الطويل .

وحمل اصحاب هذه النزءة على المقلدين المسرفين في التقليد ، رائين ان في التقليد تزمتاً ، . وحمل اصحاب هذه النزءة على المورة ولل الصحراء نفوراً وانقباضاً . وحملوا ايضاً على المقلدين المعتدلين امثال « الاخطل الصغير » فعابوهم باستعاراتهم القديمة وتشابيههم التي حذوا فيها حذو شعراء العباس وسواهم من شعراء القديم ١ .

ثم أن هذه الفئة المجددة ، المسرفة في التجديد ، لم تر في الأدب العربي ما هو عالمي فيروي منها الغليل ، فحكمت عليه دونما روّية وإنعام . لأن المطالعة العربية الوافية لم تتم لها ، لانصرافها الى اداب الفرنجة أكثر من وقوفها على آداب العرب (ومآله: ١ – تأثير المدارس الارسالية الذي تعمم بالثقافة ٢ – أن الادب الغربي أقرب الى تصوير حياتنا الداخلية الذاتية ، والواقعية الموضوعية ، والى ذوقنا المستحدث ، من الادب العربي القائم في معظمه على تصوير المواسم ونقل المناسبات بتكلف الشعراء تكلفاً ) .

فان حاجاتنا النفسانية تغيرت ومفهومنا للفن اصابه التبديل – واذن فهذه الفئة ابتغت ان تنتزع عنها الصفة العربية نسباً وانتاجاً لا كرهاً بالادب العربي وانا لجهها حقيقته الحق ولاعجابها بجا اعطى الغرب . واعجابنا بالغرب اوسع من ان يحصر في الادب ، فهو ناتج عن «قوة الغرب » التي فرضت ذاتها على الانسان ، بعد نظرية « نيتشه » فنفلت عن الحقوق الانسانية التي بشرت بها الثورة الفرنسية ، ووضعت الحق في نصاب القرة . ثم انها ، اتباعاً لفكرتها اللبنانية المستقلة القائلة بان للبنان تاريخه ، قالت بوجرب ادب لبناني يتجلى بالواث قشيبة منتزعة من طبيعة لبنان وثقافته . . فللبنان في نظرهم تاريخه لان العرب لم يغادروا الشاطي، بعد فتوح معاوية ٢، وما بلغوا الجبل. وظل اهاوه في مفاوزهم وفي اديرتهم قابعين . والبنان ادبه الحاص . فأدبه لا يرجع الى ما وراء القرن الثامن عشر ٣ . فنشرت القصائد والاعتزاز ، واثارة الحمية الوطنية ، فجعلوا في لبنان « للحجر رسالة » . وكان ان نشأت والاعتزاز ، واثارة الحمية بين مصر ولبنان . فنسب بعض مؤرخي مصر كل النهضة الحديث الى المصريين ، ومجسوا حق اللبنانيين في المساهمة مجلق هذه النهضة ، فاعتدت هذه الفئة مسرفة المصريين ، ومجسوا حق اللبنانيين في المساهمة مجلق هذه النهضة ، فاعتدت هذه الفئة مسرفة

١ اشارة الى قصيدة الاخطل الصغير ومطلعها «المعي اهدت اليها المقلتين ... والظني اهدت اليها العنقا»

ان معاوية صالح اهل الجبل عليه بجزية .

٣) الاديب \_ ما هو الادب اللبناني مجلد ٤ ، ١٩ ١ الجزء الثالث ص ٤ .

في نقيصتها ، منكرة على مصر جميع ما صنعته في سبيل النهضة . فنتج عن نقاص لبنان في تاريخه ،وعن الحزازات الافليمية ،واستنكافه عن الثقافة الازهرية،شعرلبناني يستقي من الادب الاوربي مباشرة ، ومن الادب الفرنسي بنوع اخص — لان الثقافة الفرنسية وآدابها تعممت خلال الانتداب — فتزود بها معظم الادباء كما مر . واخذ الشعراء بالادب الرومنتيكي اولا جد الاخذ ، فترجموا ما وقع منه في انفسهم ترجمة حرفيسة او بتصرف ١ . وكان لمصر منه حظ وفير ٢ . وكان منهم من نسج على منواله لانه لاقى فيه طريقة مثلى للتعبير عن آلامه وآماله الضائعة . وغيل الى ان الاسباب التي دعت الى « داء العصر ، بعد اندحار نابوليون ، لشبيهة بالتي زينت المصريين واللبنانيين هذا الادب ، وذلك بعد فشل الدستور عام ١٩٠٨ ، وبعد آلام الحرب الكبرى وقد تصاعدت من التراب رائحة الموت والفناء في الشرق .

على ان جبران جبران ، وقد قبس عن الكتاب المقدس وعن مذهب القوة النتيشي ، والطبيعة اللبنانية ، كما قبس عن الرومنتيكية ، لم يترك في هذا الباب زيادة لمستزيد . فنحا من كان بعده نحوه ، على ان تقليدهم له وللادب الفرنسي جاء شاحبا سطحيا يكاد يكون مستكرها لما فيه من تقليد باد وميوع . فحدث رد فعل كالذي حدث في فرنسا في الربع الاخير من القرن المنصرم . فكما ان الرومنتكية لم تعمر كثيراً ( وان بقي للرومنتكية اثر بعد ١٨٤٨ فذلك لان هيجو وهو رئيسها نيف على الثانين توفي عام ١٨٨٨ وجاء انتاجه في آخر حياته ارفع شعره ، مختلف اختلافاً بيناً عنه في عهد الرومانتيكية ومقدمة كرومول . ونوى ان في شعره هذا بوادر رمزية ) بل ماشت الادب الجديد في عهد بودلير والبرناس ، ونوى ان في شعره هذا بوادر رمزية ) بل ماشت الادب الجديد في عهد بودلير والبرناس ، كذلك ما لبثت في لبنان حتى خبت . وآن جرى النطور نحو النزعة الرمزية لم يبق منها الا شعاع . واذن فالرومنتكية في لبنان ، مثلها في اوروبا ، اشتملت على بذور حياتهاومونها، وقام على انقاضها اتجاه جديد .

ولم يكن المبل الرمزي في الادب اللبناني رد فعل في وجه الانجاء الرومنتيكي فقط، بل كان أيضاً ، وبنوع أخص ، أعراضاً عن الطريقة الترسلية المتعارفة وخروجاً على المألوف في الشعر . وفي الاعراض عن الطريقة الترسلية المتعارفة استذكروا التعاقب عسلى المعنى الواحد ، وتعمد السجع والتجنيس والارصاد والتقعر اللفظي ، وأغفاوا الالفاظ التي لاتنتسب الى البيئة الحديثة بشي، ولا تعبر عن نزعاتنا وأهوائنا وحاجاتنا . وأدخاوا على المافة الفاظاً

نشير الى ترجمات المياس ابي شبكه ، يول وفرجبني وغرازيلا وانالا وغيرها والى قصيدة السلول
 لبشاره الحوري والبحيرة الفياض والمادة اوسع من ان تقيد في حصر .

لتراجع مؤلفات المنفلوطي بول وفرجيني وماجدولين وترجات الزيات وشعر علي محود طه المهندس
 في معظمه مصطنع بهذا الادب.

قد تكون مستقاة من اللهجة العامية على انها لغة الحياة ، او منتقاة لما فيها من فيم معنوية حيوية وغنائية ، غافلين احياناً عن قواعد البلاغة . ولطالما سخروا البلاغة للغناه ، معتبرين ان جوهر الشعر غناه قبل ان يكون معنى وبلاغة في اللفظ . فآثروا الجاحظ وأبا الغرج لقرب اللوجها من الطبع ، واعرضوا عن اللوب عبد الحيد واصحاب المقامات وذوي الصناعة ، كما انهم قربوا منهم ولي الدين من المحدثين واشاحوا عن النهضة الادبية اللغوية ، وبخسوا المنفلوطي حقه لما وجدوا في اللوبه من تعاقب على المعنى الواحد ، وبعد عن الطبيعة والفكر الصحيح ، وقرب من الصناعة والزخرف والتصنع ، وعناية بالقشور دون اللباب ، وقصور عن تصوير الحياة بنت الاعماق ، واقتصار على عرض السطحيات المملة من حقائق الذات.

اما خروجهم عن المألوف من الشعر فعلى بابين : المعنى والمبنى . ففي باب المعنى أدخلوا على الشعر ما حملته اليهم الثقافة الحديثة من فكر وبجردات. واستمدوا استعاداتهم وتشابيههم واوصافهم من الطبيعة اللبنائية المختلفة عن طبيعة الاقدمين . ولا غرو فان تذوقنا لما يحيط بنا يتغذى وينمو ويصقل بذوق الفنائين ، فالفن يجمل الطبيعة ، أو أنه يجهز حواسنا لمتناول ما كانت تعجز عن تناوله وهي بعد في حالتها البدائية قبل أن تتهذب وتشحذ ١ . النهم جعلوا شعرهم من صميم حياتهم فأسبغوا عليه الاخلاص ونزعوا التقليد فلم يعد شعرهم شعر الحفلات والمهاتم بل عنوا بالمناسبات الداخلية بنت الحسائس العماق .

وليس خروجهم من باب المبنى باقل حظاً ، فأنهم عنوا بالالفاظ الشفافة ذات الايقاع المانوس ، واسقطوا الوحشي من الكام معتبرين ان وحشي اللفظ لا يتآلف مع المعنى الرقيق المستدق ، الذي لا يستخرج الا بشق النفس . وتوغلوا في ذلك حتى الاسراف . فانهم ، لعدم وقوف بعضهم على اصول البيان واللغة ، اعيتهم حيلة التعبير فأووا الى لغتهم العامية يستقون منها ما دون المعجم وما لم يدونه احياناً ، معتبرين ان اللغة المحكية هي لغة الحياة ، ويتحتم ان يجيء التعبير بلغة الحياة . بما بلسغ جم الى التضليل والتغرير فحملوا على الفصحى ذات الالفاظ الصحراوية حملة شعواء واشترعوا بأن يرفع مستوى العامية حتى ترتقي وتصلح اداة التعبير ، وقام بعضهم يلقي المحاضرات بالعامية ، ويترك الفصحى لينظم الشعر بالعامية . على ان المحاولة لم تتجاوز بعيداً فانطفأت غب ظهورها بيسير .

واذن فهذا الانجاء الرمزي اللبناني كان وليد انفعالين: ١ –رد فعل في وجه الرومنتكية المائعة والادب العربي الصناعي ، ٢ – والحاجة الى التعبير عن حياة جديدة . فأعوزتهم الوسيلة الادائية فأووا الى الاسرار التي استكنهها اساتذتهم الشعراء الغربيون . ثم أنهــم

القد ترهف حس الشعراء العباسيين وشحذت اذواقهم بعد اتصالهم بالامم المقهورة فتغنوا بما لم يتغنى
 به القدماء .

اعتبروا ضِلَّة أن ادبنا القديم دأب على الصناعة واعمل الفكر ، على انهم هم ايضاً لم يستقصواً معالم الفكر التجريدي لضآلة ثقافتهم الفلسفية ، بل سبروا غور النفس يبحثوث عما يجول في العقل الباطن بما اظهره مجهر السبكولوجيا الحديثة . وهكذا اتصاوا ببعض المظاهر الرمزية في الاسلوب والمعنى ، اما كيف تبدو الصلة فهذا ما سنحاول تبيانه بخطى ثلاث :

١ - فئة جاء شعرها مزيجاً من الرومانتيكية والرمزية واقتصرنا في تمثل هذه الفئة على «يوسف غصوب» ٢ - ومن ضعفت في شعرهم الصبغة الرومانتيكية واستحالت فيها بعد، بمعظمها اتجاماً رمزياً، واقتصرنا في تمثلها على «سعيدعقل» ٣ . لم نو محيصاً عن تبيان مدى انتشار الحركة والرجوع الى الوضوح الكلاسيكي، فأوجزنا في الاولى لانها بادرة واتسعنا في الثانية لانها تحقيق لما نحن في صدده وعرضنا من الثانية ما يجاري مقصودنا.

# يوسف غصوب \_ « العومجة الملتهبة والنفص المهجور `

عندما سئل فرلين ، ذات مرة ، عن شعره الرمزي اجاب : « ليس شعري رمزياً بشيء والها أصور ما يجول في نفسي من آلام وافراح ، أتسمون ذلك رمزاً ؟ » . والحق ان شعر غصوب نفثات شاعر قذفها صدره « في بيض الليالي وسودها . هي احلام وجنات . ورجاء وخيبة . وتشاؤم وحزن عميق ، كما هي حب طاهر وشهوة دنسة . وطيب التاس . ثم زوارق واوراق وارفة وظلال مزهرة يعمرها ضياء تفوح منه الطيوب والبخور . » ويقول في مستهل مجموعته ان شعره صورة قلبه في حالات شقائه وتعاسته وحالات سعادته وافراحه:

« لا حكمة فيهـا ولا عظة بل صورتي صورتهـا بيدي حالات نفس في سعادتهـا او في كآبتها ولم أزد...

على ان هذا الشعر المتدفق من خلجات النفس ليس ببعيد عن الشعر الرمزي بل يلتقيه بنواحي عديدة اهمها ان في المجموعتين وفي شعره عامة لوناً ارستقراطياً انيقاً خلواً من الاسفاف اللاظي والمعتاد المألوف. وفي هذا الحروج ميل الى التصفية ، والتصفية بتحديد الشعر الرمزي. ويرجع ذلك الى العناية الكلية التي عنيها اصحاب هذا الادب في الاخراج. ويتضح لديك فوراً أن العطاء عند غصوب لم يكن عطاء مرسلاً ، وليس ابن السجية ، واثنا هو نحت مستخرج بالازميل ، منتزع حرفاً حرفاً ، ولفظة لفظة . على ان مسجة العمل هذه

۱) للشاعر قسائد نشرت في مجلات لبنانية مختلفة كالمكشوف والاديب من مثل « جبابرة الحجـــد »
 و « والانتظار » و « الرعشة الاولى » و « المتجردة » و « الغدائر » والواضيع احرى بها ان تكون موحاة من قصائد للرمزيين .

اماً الحواس في شعره فمتصل بعضها ببعض: فالألوان قد توقظ فيه الاصوات ، والاصوات توقظ العطور ، والعطور تنبه الالوان وتمتزج جميعاً لنوليد الصور .

وكنا في مجرى حديثنا عن علاقة اجزاء الكون ومظاهره مابينها ، قد بينا ما ذكره الفيلسوف الاسوجي سويدنبوغ بهذا الصدد ، ونوفاليس وهارتمن ، وكيف استمد بودلير غاذج هذه التعابير ، فكأنما الارج واللون امتزجا ليعبوا عن جوهر الزهرة وهكذا فالاصوات والانفام والملموسات انطلاق جوهر ، وتعبير عن ذات . ويقول الشاعر:

« اسمع القلب خافقاً في ضاوعي ... وارى الطيب في الحديقة ساري ترشف اللهو من ذراع حبيب ضم من جسمها شرارة نار »

ويلفتنا هذا الطيب الذي تراه العين . فالحاسة الشامة ايقظت في نفسه صورة العطر في انتقاله وتأرجحه من ناحية الى ناحية عبر الروض . وفي قوله وترشف اللهو » مفاجأة ، فلو قال من « غ » لأتى ذلك متعارفاً مألوفاً يتابعه القارىء قبل أن يتاوه . اما اردافه « من ذراع » فتنبجس منه جدة تتضمن قوة الشهوة التي توقظها ضمة الذراع . فكانما تسقي حباً عابثاً و نسقى . وسرت الشهوة من ضمة الذراع الى الجسد والجسد محرور ، وقد محم من اللذة واستحال ناراً تستعر . وليس في المعنى غموض . فلربما كان الشاعر الرمزي بحذف لفظة « جسم » في العجز ويترك القارىء امام « ضممتها شرارة نار » ، وبواسطة وسائل مختلفة موسيقية والمحائية ينتهي الى ابلاغ ما يقصده ، عنيت شهوة الجسد » ، وهذه من صفات موسيقية والمحائية ينتهي الى ابلاغ ما يقصده ، عنيت شهوة الجسد » ، والشهوة الجسدية الصارخة الادب الرمزي المغلق، وفي بعض قصائده ما يذكر بالحس العاري ، والشهوة الجسدية الصارخة التي تتصاعد من الصور البودليرية في مقطوعته « الجيفة » وفي « الجو الباريسي » فيقول عن شواعر الراهب :

وهي تعوي مولولات جياعا كذئاب يعوبن في الدو طلس كالحات تدب من كل صوب كدبيب الديدان في جوف رمس

فيتبين أنه يعرب عن نفسية الراهب ، وقد نشأ فيها عراك بين التنسك ، يقصيه عن الحياة والشهوات تشده اليها ، إذ تستيقظ الشهوات في الذات وتشكاثر حتى تتآكله . على ان تشبيهه في مجمله مادي غير مجرد ، وصوره عامة مثقلة بالمادة لا تبلغ تصفية الرمز . فاو وكل الامر الى شاعر رمزي لترك في البيتين ما يلي :

« شهوات تعوي ، ونفسه قبر تنهشه الديَّدان » ولقادنا بواسطة الايحاء الغنائي الى عتبة

المعنى . وغصوب لا يكتفي بابلاغنا عتبة المعنى ، وانما بجمله واضحاً بيناً خلواً من المعميات . وقوله في الفاسقات :

ه فاجرات النهود مبتسمات بشفاه عطشي الى الفحش يبس ،

تذكرنا بقصيدة لبودلير عنوانها: «البوهيسيون». وليتنبه الى ما في لفظة «فاجرات» من صراخ الشهوة. وتلاها في العجز «عطشى الى الفحش» وتلتها «يبس». بحيث الفظفة «يبس» وهي الروي ، عادت ولفت البيت بكامله نغما ومعنى، وفيها الجفاف وشدة النشهي وحبس في النغم. فالباء الداكنة الواقعة في الوسط تمثل حالة الشاعر المختزنه، وهو يعيش تلك الفترة الحلاقة كما تمثل – مجال الطبع – ما يجول على الشفاء المندلعة من حرارة الرغبة.

واذا جمح به الحيال فهو ، وان مديداً لا يخرج عن معالم المعنى تمام الحروج ، واغط عديك اليه دون ان يعطيكه دفعة واحدة ، فُهبقي للقارى ولذتين : « البحث عن الشيء». و « الوقوع عليه » .

ووله من الرمزيين موسيقاهم على غير تعنت في المزاوجة بين محارج الالفاظ ومقاطعها ١. ه ونشير بنوع خاص الى قصيدة عنوانها واوراق الحريف ، حيث يستراوح النغم مع حالة الشعور بالغناء وفكرة النهاية اللتين بتوخاهما .

وانضح لنا ان غموضه لم يكن شاملاً ولرعاكان مرجع ذلك تأثير الشاعر بالرومامنتيكية اولاً وببودلير من الرمزيين ثانياً . وبودلير عمم بعض النظريات الرمزية اما شعره فخار من المعميات بعيد عن غياهب الطلاسم . ناهيك باعجابه بالوضوح الشامل الذي يزدان به ادب وراسين ، من الكلاسيكيين وعنايته باحكام التعبير وحفاظه على الأداء الفصيح ، انحنائه على سلامة اللغة ، والتركيب المنطقي . و فقصيدة الانتظار ، تذكرنا بليلة اكتوبر للشاعر موسه . وعليه فهو عِثل في مرحلة اولى بعض الاثر الرومنتيكي في ادبنا وفي المرحلة الثانية بعض الاثر الرمزي . ولعله – بعد جبران – من عداد الذين ادخاوا الى ادبنا هذه الرعشة الحاملة في مطاويها اهواء النفس وحالاتها ، المعربة عن اوجاعها . ألا يبين لك انه على شاطي هذا الانتاج مات فن الشعر القديم ، شعر الماتم والمدائح والاعباد والمواسم ؟ » ٢

فارورة الطب \_ ولا تعدو هذه المجموعة ان تكون محاولة في هذا النوع من الادب بما فيه القصيدتان « رؤيا » و « صلاة راهب » وكلناهما من مجموعة الشاعر الاولى .

فالقصيدة ، همنا ، بالرغم من مظهر الوحدة لا تكون جزءً مستقلًا بوجه العموم . وهي

١) المكثوف \_ العدد ٨٠ ص : ٢ المجلد ١٩٣٦ ٢) المكثوف العدد نفسه

وان توخته ، عجزت احياناً عن نقله . بحيث ان انفاس القارى التي التراوح وانفاس الخلاق ، بواسطة اللفظ ، لا تولد في ابقاعها الصوتي حياة داخلية او تياراً شعورياً . ويرجع ذلك الى امرين : اولها ان صاحب و القارورة ، يعنى بالوصف الخارجي ، ويربط بين اجزاء هذا الوصف منطقياً ، متخذاً في الشيء الواحد نواحيه المختلفة ، وان ما يهز القارى وليس الشيء كاجزاء بل كوحدة لا تتجزأ ، وان ما يطربه ليست الاقسام بل الكل ، وليس الوصف الحارجي بل الحياة التي تضج بها هذه الحصائص الحارجية . وفي عدم الرجوع الى الجوهر الاعمق الى الحياة الحق ، وفي الاقتصار على مظاهر هذا الجوهر دون الجوهر نفسه ، يصور الشاعر بعض ما في النفس دون ان يعري هذه النفس. فيتعذر على القارى و ان يشارك يصور الشاعر بعض ما في النفس دون الرسامين الواقعيين او لقصائد جماعة الفن للفن . ولكن تصويره هذا لمحات وعلى التصوير اللامح ان يوقظ في الرائي ما يساعده على اغام ما ولكن تصويره هذا لا نتشير اليه دون ان ينوه به ، او يلمحه دون ان يحله ، ولكن القصائد عهنا لا نتشير ، فهي في منزلة بين المنزلة بن .

ومن هنا نشأ « الجود » وفي المجموعة على ما فيها من زهور وعطور وحنين واماني وذكر بعض الجود . فكأن الزهور في آنية لا تستمد من عصير الارض غذاه ، والعطور منجمدة في قوالب ، والحنين والاماني في اديم ساكت ، والذكر في صومعة محكمة القفل لا يصله بالحاضر شيء ، فهو ماض مات . ومرجع النجمد ان الاداء لا ينقل ما يجول في الذات ويكتفي بفتح نوافذ نصف موصدة تطل على بعض هذه النفس . وفي الشاعر تنكلم الاذن ويصغي الفم ، ويصحو العقل فيولد علماً ، وتصبح القصيدة مأدية العقل ، والعوبة منتظمة ، خارجة عن المألوف من اللفظ ، وفيها تستعاد الجهود التي بذلها الحلاق عن طريق الايقاع ونغم الاداء المنسجم . ولكننا قلنا ان القصيدة في هذه الجموعة لا نولد جواً بل تصف اجزاء ، وتكتفي بالحارج ولا تلج هيكل الحياة وصاحب « القارورة ، كثيراً ما لا تتكلم اذنه . ويدرك اللقايا الشعرية احياناً في قوله : « يا ثفرها ، يا ورقني وردة حمراء ، و «عيناك اغنية خضراء » ، « عيناك ام نغم يلهو على وتر » . وقد يبتعد احياناً احرى فيأتي الشاعر بايبات من طبيعة النثر وجوهره . كقوله في قصيدة « حنين » :

في غمرة إلليل والسكون ... يلفني عادني الحنين

وفي و منجردة ) :

لم يطلع الصبح على مشله منحدراً من راحة الباري

كوّرها الحب لاغراضه مامومة ، خطت ببركار

فأنظر الى «كورها وملمومة وبركار » كيف انها نحول دون بلوغ الشعر لانها جسم وطبيعة تتنافى والشعر . وليتنبه ان الشعر الصافي الحالص لن 'يبلغ ، ولكننا نحاول بلوغه ، فيوفق الى ذلك « غصوب » في لفظة او تعبير ثم يهبط حتى النثر . وكثيراً ما يكون الروي سبباً في ذلك . فسوء اختيار القافية يدك البيت ، وكثيراً ما يختاره نعتاً لا حاجة فيه سوى تتميم الشروط العروضية ، ولشد ما يعسر استخدام النعت . هذا وان الروي قوام البيت واليه يرجع الايقاع الاخير وقراره والشعاع الذي بلغه فيضيئه .

ثم أن العناية اللفظية بادية التكلف ومن شروط الاخراج الشعري أن لا تظهر مسحة العمل فيه ، فيبلغ درجة بخيل للقارىء معها أن الشعر عفوي ، وليس عفوياً .

فالى جانب هذا البيت المرتاح :

« بتفاحها حلم بالشفاه ... واعنابها خمور الغد به

ترى آخر:

« احسها في دمي ، في عروقي ... وفي الـكان مني وفي المزمع »

فأنظر الى « الكان والمزمع » وما فيها من تكلف وعناء . الصفة الظاهرة تبعد بالشعر عن الكلاسيكية التي تنافي الدنموية وتفترض في الوقت نفسه زوال صبغة الصياغة وامحــــاء التكلف ولذلك ليس ادبه بالادب المهموس .

اما قول الاستاذ بطرس البستاني بصدد العوسجة الملتهة والقفص المهجود ان ادب « غصوب » ارستقراطي فقول بحتاج الى تعديل ، فأدب غصوب بحاول الترفع عن العادي المألوف ولكنه لا يبلغ الارستقراطية بشيء. فهو اذا شاء محاولة في النصفية ولكنه على طريق هذه التصفية .

ولغصوب مقال عنوانه «حان للأدب ان ينعنق من قيوده » يتأثر فيه خطى النقاد المتخذين مقاييس الرمزية مثلًا اعلى فيتحدث عن مواضيع الشعر ووجوب تطور اساليبه. إلا ان شعره لم يكتس بهذه الحلى فجاء وفيه جمود وأخل الانتاج بالقوانين المسنونة .

فبتين أمران: اولها الاثر الذي تركه الأدب الرومانتيكي في شاعرية غصوب، وثانيها ان هذا الاثر نفسه تضاءل دون ان يضمحل ، بينا اخذت الصبغة الرمزية تشتدشيئاً اثر شيء، يعد لما ميل الى الحاوص والصفاء بما نمتاز به الكلاسيكية. وهذا الذي يجملنا احياناً على الظن بأن ما نسبه يوسف غصوب الى الياس ابي شبكة ١، ومؤدى بعضه أن ابا شكة كان شديد التأثير بما يطالع ينطبق عليه هو ، فلئن بدا أن في شعر غصوب تساوياً واتباع خط واحد متكامل متنابع، فان بعض الصبغ الادبية المعينة تغلب على ناحية من ادبه في زمن معين ، ثم تنقلص بعض التقلص فتشحب ويطغى عليها اندفاع آخر .

ونز عم ان الموجة الرومانتيكية على استمرارها في الزماث واطرادها ، كانت ضئيلة الارتفاع في شعره ، متوازية الاندفاع ، متساوية الانطلاق ، خنيفته . اما الموجة الرمزية فأنبثقت قو ية ، وعلا زبدها ، وطوت الموجة الاولى ، فقسرتها ، وامتزجت بها ، وحو التها اليها . وسارتا معاً بنغمين متحدين احدهما . وهو النغم الرمزي — عريض متغاير ، وثانيها — وهو الانشاد الرومانتيكي — مستمر دائم ينسيناه ، بين الفينة والفينة ، ذلك النغم الاول الطاغي عليه المزدوج فيه .

## المفدمات الاخرى \_ اللوله الفينيفي اللبناني

وكان من جراء هذا النفاعل بين الادب الرمزي ولبنان ، ان اصحاب النزعة الحديثة في الشعر انفصاوا عن الادب العربي كما نعرفه في تاريخه ومناهجه ، واسهبوا في اعطائهم لبنان شخصة مستقلة بجد ذاتها. كما نسبوا اليه ادباً تفرد به ، فطبعه بطابعه ، ولو نه باونه . ولو سئلوا عن ينابيع هـذا الادب لأعبوا جواباً ، او اجابوا انهم ينتمون الى حضارة بحر المتوسط . واشادوا بالحضارة الفينيقية وقاعدتها صور ، حضارة مترامية من بيزنطة الى قرطاجة ، الى روما . على انهم لم يقفوا على آثار أدب فينيقي ، فعلقوا تاريخ أدبهم بالقرن الثامن عشر ، مفاخرين بيد اللبنانيين الطولى في احباء التراث اللغوي في القرن المنصرم ، مقرظين الفكر اللبناني ، والانتاج الحديث فيه ، باخدين العرب حقهم في مضار الفكر، او مهملينه ، منكرين اثر الفكر العربي في الانجاء اللبناني الفكري والادبي . وبلغوا مبلغ التطرف فوهموا ان الحضارات بعضها منفصل عن عن عن ، وان مجالاً يتسع لهم فيضعون في وجه اجتياحها وتطورها المخارات بعضها منفصل عن عن عن ، وان مجالاً يتسع لهم فيضعون في وجه اجتياحها وتطورها الوشكة ، .

ونشوئها موانع وحدوداً وفواصل. وكان في غضهم من التراث العربي ان فاخروا بالامجاد الفينيقية في استنباط حروف الهجاء ، والتبريز في فن الملاحة وأساليب التجارة ، زاعمين ان السفينة الفينيقية اقلت الى العالم « الحرف » و « الفكر » و « التجارة » ۱ . وكان من اثر التفاتهم التاريخي فائدة . فللتاريخ يعودالفضل في اثارةالشعور القومي واستعادة المجد المفقود. فنزعوا الى لبُنتنة العالم . ولم لا وهم اعطوا العالم « زينون » و « طاليس » ? ونشأ باب جديد من الشعر يتغنى بالعز التالد ، ويتبلج العالم الفينيقي — اللبناني وقد تسربل بالاختيال والمجد ، وتكال بالغار . لبنان فينيقيا ، لبنان التوراة القديمة ، لبنان الحديث .

وانتشرت فكرة في الاوساط الادبية ، 'نقر بان هذه الوجهة ترجع الى شاعر لبناني ، شارل قرم ، تمكن بسعة اطلاعه وثقافته من ان يؤثر على الناشئة في مجالسه ، فزودهم بهذه الفكرة ، فتمذهبوا بمذهبه واعتنقوا المبدأ . على اننا غيل الى ان الذين اخذوا إخذه ، انفعلوا بتأثيرين : اولا : تأثير سياسي تولد منذ الانتداب وفي غضونه ،اذ افتطع الافرنسيون لبنان الكبير ، بعد ان كان صغيراً ابان السلطان العثماني ، فوجهوه بذلك نحو الانكهاش ، وشعر انه متقلص عن سائر البلدان المجاورة ، ولا نستثني سوريا، وانه في عصمة من مآربها جميعاً . وعلى اثر الانكهاش السياسي تولد شعور بالاستقلال الفكري والادبي . وثانياً : تأثير ادبي مباشر . فان بعض ادباء الغرب لفتوا الانظام الى العناصر التي تكوّن اوروبا الفكرية ، ونسبوا الى فينقيا في نظريتهم فضلاً عميا . واسهبوا في كلامهم على حضارة البحر المتوسط ، وخصوا قاعدة «صور » بالشيء الوفر ، ولربما ذهبوا الى ان اوربا غرة عوامل مختلفة الحمها : وخصوا قاعدة «صور » بالشيء الوفر ، ولربما ذهبوا الى ان اوربا غرة عوامل مختلفة الحمها : الحضارة الرومانية – المسمحية – وفينيقيو بحر الروم ٢ .

على أن شعراءنا المحدثين لم ينقطعوا عن الادب العربي انقطاعاً . فهم وان لم يجدوا فيه وياً لظمأهم فلقد اعجبوا « بالبيت » الشعري العربي ، بما حدا سعيد عقل ، في مقدمة اول الربيع ، بعيد حديث مسهب عن اثر لبنان في التاريخ وعن جعل الشعر مشكلة كيانية في لبنان جازماً بأن علاقة لبنان بالشعر هي « كعلاقته بالهوا ، والماء » ، الى الكلام على الثقافة اللبنانية الحديثة التي اتصلت باليونان عن طريق باريس ، وبالعرب ، وعندهم البيت الشعري . والى القول : « فكيف لا نأخذ البيت العربي وهو بيتنا ، علمنا فن التزويج بين تحساكي اصوات وجرس وروي من تقطع سوي حيناً ، وحيناً قفز ؛ الى مستهل عجز تنار بين انغام ومدات طوراً ، وطوراً محاطبة في لفظة توحدت كأنها الجيش ، للفظة تفرقت كأنها

اعتبروا ان اللبنانيين تمركز في د ايونيا » بعضهم وهناك « جثت الفلسفـــة ورضع الشمر » وامتد التأثير اللبناني من صيدا وصور الى ييزنطة فقرطاجة فايطاليا فسواها . راجع مقدمة اول الربيع .

Valéry, Variété I, La Crise de L'Esprit. (\*

الشردمة ». وهو يضيف في الصفحة نفسها : « بيت عربي هو لنا ما دخل حرمه اسبق منا البه ، ولا اعرف منا به ... تسلمناه على حال رفيع وارتقينا به الى اوجارفع ، ولكنه اوج من صلبه ، فهو هو نفسه ولكنه تعالى هذه المرة . بيت عربي اخيراً نظمناه في سلك ، فراح لأول مرة في تاريخه يكون نغمة في سِئمفُونية ١ » ثم يزيد « وجاءت قصائدنا عمائر لا خصات ٢ »

فيتبين لك ، هذه المرة ايضاً اهتام الشعراء بقيمة البيت العربي لما فيه من موسيقى بصرف النظر عن معناه ، واعتبارهم انهم في هذا الاتجاه الحديث رفعوا مستوى البيت الشعري القديم ولونوه بما قبسوه عن المغرب؛ فأختلف عما كان في مخيات العرب واصبح البناء و « العمارة »، متخذاً في جوهره الجديد ما يحسن من شأن « ادبنا العربي الهزيل » كما في زعم البعض " . وفي هذه النزعة عابوا العرب بطريقتهم الاستطرادية . وغني عن البيان ان نظرتهم الجديدة الى القصيدة التي غايتها نقل حالة الشاعر ، حملهم لزاماً ، وهم من دعاة « الجو الشعري »، قوام كل قصيدة ، الى استذكار ما كان من طريقة المعلقات والشعر الذي نهج نهجها حتى اواخر العصر العباسي . فأستهجنوا الشعر العربي جملة " ، إذ ابصروه ع بر عدسة بجهرهم ، وقاسوه بمقايد الخديثة الدخيلة ، بديل ان يعودوا الى العصور ما استطاعوا الى العودة بيسالا ، فيرساوا احكاماً بعين ابن العصر ويعللوا بنصف واعتدال .

١) مقدمة اول الربيع س ، ١٤

٢) مقدمة اول الربيع س ، ١٥،

٣ بنت يفتاح ص ٧

وأينا ان نقسم ادب سعيد عقل الى ثلاثة اغسام: ما جاء في محاضرات له لم ينشر منها سوى البسير ، والمقدمات التي وطأ بها لمؤلفاته او لمؤلفات سواه، مشيرين عبر البحث الى هذا الترسل الغريب. ثم الانتاج الشعري بذاته. وهو على ضربين: المسرحية، والقصائد المختلفة، مفردين للحدلنة باباً خاصاً.

أما المحاضرات فأشهرها « الكامة » و « الجاهلية تلك القصور المسحورة » و « القصيدة هذه الجنية البيضاء » و « محاولات في جمالية الشعر » اولم يظهر منها غير موجز عن الاخيرة . وفي الاوليين اعتمد الشاعر بحثاً في جرهر الموضوع ووضعه في اطار قصة اشخاصها رمزيون ومرمى اعمالهم واطوارهم ومايدورفيهم وحولهم رمزي ايضاً . وفي الثالثة تكلم على موضوع الشعر كفن ، بميزاً فلذات الشعر السبيكة عن المادة النثوية ، جاعلاً قوام قصيدة الربيع لابن الرومي فلذة : « تبرجت » وسائر متضمناتها حياكة نثر تشرحها . على ان هذه المحاضرات متأثرة جميعها بالنظريات الحديثة في الفن الشعري . وقد تعممت وشاعت في كتب الفلاسفة الذين شغلتهم الناحية الحاقية في الفن ، امثال برغسن وبرنجفيك ، والنقاد الذين درسوا الآداب الحديثة على ضوء نظريات الادباء انفسهم ، نشير الى بالى والاب بويون ، و وألان ، ومونيه ، وتيبوده ثم ما كتبه بعض الادباء بعد ادغاريو ، وبودلير ، ونعني ما خلفه ملارمه في الفصول الني اشرنا اليها ، وبنوع خاص ما جاء به فاليري: في احاديثه عن الفن عامة والشعر خاصة :

« Introd. à la Poétique — Degas , Danse , Dessin - Pièces Sur l'art . Rhumbs -Eupa linos - Variété 1 à 5 »

ويؤسفنا ألانكون هذه المجاضرات منشورة في الناس اذن لنيسرلناان نرجعها الى أصولها.
ولا ضير في استقائه هـذه النظريات فان الحضارات في تاموس نشوئها الفكري،
متكاملة متزايدة مستفادة، والمستنبط فيها عارض. وانما وكدانا مـدى اتصال سعيد عقل
عذه الانجاهات التي اتخذها الفن في المفاهم والمقاييس المحدثة.

على أن في سلّسلة المحاضرات الواردة بعنوان « محاولات في جمــالية الشعر » ، عودة إجمالية الى بعص مفهومه المتأثر جملة بمن ذكرنا. وقد حاول تطبيقه على الشعر العربي قاصد ا الحروج به على التقليد ، هادفاً الى سبيل سوي حددتــه اعتباراته الحاصة المرتكزة على الأصول المذكورة أعلاه . أما المقاييس الاساسية هذه فنتجزأ فيا يلي : ١ ". ان استبدال

١) نشرت مادة هذه الاخيرة في المكشوف المجلد ١٩٣٧ العدد ١٢١ ص : ٢ وفيها موجزما اراده

لفظة واحدة « في البيت الشعري نقضي على البيت » .

إن الشعر في البيت ليس بقائم على فكرته والصورة والعاطفة ؛ ودرس الشعر على ضوء الصورة والفكرة والعاطفة طريقة ، ان لم تكن مغاوطة ، فأقله أنها ناقصة ١ .

٣ . ان البيت الشعري وحدة لانتجزأ وكل نام ، انفلت من عمل صامت ، ولكنه طويل وغني » ويسميه اختزانا «اي اختهار وتهيؤ للخلق الشعري» رهذه الحالة المهيئة أبعد غوراً وأعمقوأغنى من الاخراج الفني نفسه، فالتعبير لايستوعبكل ما في النفس ٢. ولقدقال الاب بريمون مذا الصدد: « بالامس كنا نقول في هذا البيت صورةوفكرة وعاطفة وكذاوكذائم شيءلا 'يحد،امااليوم فنقول في هذا البيت اولاً ، وعلى الأخص ، شيء لا يحد متحد انحاداً وثيقاً بكذا وكذا » . ع . واذن فالعناصر الني كنا نعتبرها في دراستنا النقدية كل شيء فقدت من اهميتها، وغدت والهمة ثانوية إن هي قيست بالمادة الغنائية التي لا نحد" . ويستطرد غب ذلك الى ابيات يحللها. عن طريق اختيار الالفاظ تبعاً لقيمتها الصوتية ، والاحرف الغنائيــة التي تنضمنها . فيستند الى الالفاظ الجزلة في صورة الفرات للاخطل منهــــا « حواليه وحافتيه واوساطه وزعزعته والجاجيء ومسحنُّ فمر وأكافيف » - ويقول انها « نقلُ أمين لأواذيّ النهر ، الصاحب » .. ويضيف ، « ينطفيء الشعر فيها ( في هذه الابيات ) لو استعملنا بدل هذه الالفاظ الكبيرة الحجم الفاظاً صغيرة ولو قوية المعني » . كما يبين اممية وقع الالفين في « قفا نبك من ذكرى جنب ومنزل » والى « الأي » في « الا ابها اللسل الطويل » والى « الراءات » الثلاث في « شرقت اذا عصر العيدان بارقها » ، مظهراً قيمة هذه الاحرف الغنائية ، بكونها غنائية ، وبتجردها عن كل معني. فانتها قد تؤدي ما لا تؤديه الالفاظ ذات المعنى الموضوعي الضيق . ولا يغضي عن اممية اسهاء الاماكن التي وردت في الشعر القديم لما لها من وقع في نفس الشاعر والقارى، ، مع العلم بانها مجردة عن كل قيمة معنوية بالنسبة الى القـــارى. • ثم ينتهي بقوله : و تبارك اسم العلم الذي ليس له أقــــل مدلول معنوي كيف يخلق فينا ، وهو بلا معنى ، اكثر مما تخلقه الف لفظة ذات معنى ( راجع بهذا الصدد برغسن، البديهيات الوجدانية ص ١١ ) وتداركت الجمالية الحديثة القائــــلة : « ان الشعر لا بحتاج الى معنى » ، ( ويقول فاليري

۱) المكشوف ــ مجلد ۱۹۳۷ العدد ۱۲۱ س : ۲ ــ وراجع فالبري Variélé III ص ؛ ه و ٥٠ في هذا الصدد .

ان كل ما ورد في هذا الباب تممه الأب بريمون في كتابيه « La poésie pure » و Prière » و Prière » و La poésie » و et poésie » و poésie » و المادة في كتاب لفاليري عنوانه « Prière و كتاب لفاليري عنوانه « Introduction à la poétique, p : 40 et 49 » ص ۱۱ شيئاً من هذا القبيل.

Variété III ص ٥٣ ان العدوى في الجو الشعري لا تقوم على الفكرة ) . واذن فالذي يصلنا بالقارىء ليس المعنى بل هو الغناء ، وقل الانشاد الداخلي الكامن في سر نغم الحروف .

ولقد ورد في كتاب والشعر الصافي » للاب برعون مايلي : وان قراءة الشعر بطريقة شعرية لا يفتوض فهم المهنى » ١ . وان ارفع القصائد الفلسفية لا يقوم جمالها على المعنى » ٢ . ان ما يجعل من البيت الشعري شعراً ليس معناه فالمعنى من خصائص النثر » ٣ و و التيار الصوتي يحمل السامع لبعانتي فكرة المبدع فتتسع وتثمر » ٤ . – ويورد الاب في كتابه المذكور أقوالاً لادباء مختلفين ، فيقول غوتيه : واذا ضللت الفكرة في انتاج فلا كتابه المذكور أقوالاً لادباء مختلفين ، فيقول أردتها في كتاب الفوست ؟ « وما الشعر الا فكرة موسيقية » . ° ويقول شيلي : « ان الابيات الجملية تتصاعد كالانفام والعطور » ٦ . هذه وأقوال عديدة غيرها تبين ان النقادة المذكور ، وعدداً وافراً من الشعراء ، يزعمون أن قيمة الشعر الحق ليست في معناه بل في خاصته الغنائية ؛ وقبلهم حدث موسة عن شحوب معني الالفاظ اذا قيست بالكمية المختزنة في نفس الشاعر قال : « ان ما في نفس برغسن ابحاث مسهة في موضوع الكلمة فلتراجع في اما كنها ٧ . ولفاليري ( ١٦٦٨) وللفيلسوف برغسن ابحاث مسهة في موضوع الكلمة فلتراجع في اما كنها ٧ . ولفاليري ( عام المنائية لم يشع شبوعه هذا الاقوال من شبه . ثم أن الابحاث في جوهر « الكلمة » ومثاقيها الغنائية لم يشع شبوعه هذا الاقوال من شبه . ثم أن الابحاث في جوهر « الكلمة » ومثاقيها الغنائية لم يشع شبوعه هذا الإعقب اهتمام الشعراء الرمزيين او من تأثر هم الرمزيون مباشرة .

وأما طريقة البحث عن العناصر الغنائية في الابيات التي استعرضها فنهج جديداتبعه النقاد المحدثون المتأثرون بالابحاث الادبية التي بحثها الادباء من بودلير الى « غوتيه » الى « كاودل » وفاليري . وجدير ان نلفت الى طريقة البحث التي حاولها تيبوده في كتابه عن ملارمه والى ما تركه ملارمه نفسه، وفاليري بنوع اخص في الابحاث موالى درسات Thierry Maulnier في راسين وتمهد للشعر الفرنسي ونيتشه وغيرها .

١) بريمون: الشعر الصافي من ١٨ . ٢) بريمون: الشعر الصافي من ١٤.

٣) بريمون: الشعر الصافي ص ٥٤.

٤) بريمون الشعر الصافي \_ ص : ٤ ه و فاليري \_ Variété III ص : ٦٦ و ٦٨ .

ه) يرعون س ١٢١ \_ ١٢٣ .

٦) بريمون الشعر الصافي ص: ١٢٤.

البديهيات الوجدانية ٩٧ و ٩٨ وقي كتابه «الضعك» س: ١١٥ و ١١٧

٨) يعتبر بعضهم أن أهم ما تركه بول فالبري ، ليسشعره أو نثره الفني بل دراساته في الادبوالفن عامة.

ولقد ادلى «بول فاليري» في عدة فصول في كتاب Varieté III بهذا التفهم المقتبس عن الرمزيين . واقواله أوسع من إن تحصر في فصول معينة واغا يفيدنا الرجوع الى بعضها المحيث يشير الى الثورة على الطريقة القديمة في دراسة الشعر . و « لمسلارمه » نفسه في Divagations و «Les mots Anglais» آراء تقول بهذا المذهب دون سواه . ثم أن معظم ما يظهر في النقد الفرنسي غدا مطبوعاً بهذا الطابع . الم يسم بريمون ايضاً الشعر « فكرة موسيقية » لا أيس قول سعيد عقل أن بيت الشعر « انفلت من عمل صامت » ترجمة ما جاء في كتاب الشعر الصافي ( ص : ١٢٢ ) « الشعر حدث موحد بين الصمت والكلمة » ؟، وقوله «في السكوت تتكون الاشباء العظام» (ص ١٢٢) . وبريمون ايضاً هو القائل في الصفحة نفسها : « الشعر فكرة موسيقية . »

وفي المحاضرة الثانية التي عنوانها: « ما هي مادة الشعرقبل التعبير » يقول سعيد عقل: «يسبطر على قبل النظم نغم القصيدة » ولا يشير الى مصدر قوله مع انه ترجمة تكاد تكون حرفية لاقوال الشار اليها الاب بريمون جملة واورد الاخيرة منها Cassagne في كتابه نظرية الفن للفن ( طبعة ١٩٠٦ ص : ٢٣٤) ، و « تيبوده » في كتابه عن شعر ملارمه هذا نصها مترجماً : « في بد كل عملية شعرية نغم داخلي » ، وفي مكان آخر: « في البد علا نفسي تهيؤ موسيقي ولطالما ادى امامي عنصر القصيدة الموسيقي عندما اجلس للنظم » ، ويودد فاليري بصدد « للقبرة البحرية » انها لم تكن سوى صورة Figure ايقاعية °.

ويضيف شاعرنا المحدث الى هذا القول: « لم يتفق لي ان تركت القلم الا في حالة فقدان هذا النغم اي عندما تطغى علي " الافكار والصور والعواطف ، وبعد النظم احس " الكون اكثر تآلفاً معي منه في المعتاد ... وجوهر الشعور موسيقى ... والعلم 'يقر ان الاتحاد بالكون لا يتم الا بواسطة الموسيقى ... وان مظهر النفس الطبيعي هو الغناء ... وقد ذهب احد العلماء الى ان النفس لحن . »

ان فاليري اشار الى تأثير القوى الواعية في الحالات الشعرية ، وكيف انها يعظم ان تؤيل هذه الحالة . ولقد ورد في كتاب بريمون الآنف الذكر : « يوحد الشعر بين المتناهي وغير المتناهي » . وفي مكان آخر »ان الشعر يلامس الاصول المشتركة بين الانسان و اللانهايه»

۱) فالبري س: ه ۳ \_ ه ه و ۹ ه \_ ۷ ا Variété III

١) بريمون \_ الشعر الصافي س: ٢٢

٣) ويمون الشعر الصافي ص: ٧٥

٤) بريمون: الشعر الصافي س: ١٣٤

م : Variété III (ه

وان والفكرة وروابطها العقلية ليست من مضمون الفن «١.وقد اتينا على ذكر هذه الفكرة كنزعة عند ما تحدثنا عن الاتجاه والغيبي » في الشعر الرمزي . واضيف من جديد ان المقاييس الادبية لم تتخذ هذا الاتجاه الاعقب الاثر الذي غادره الرمزيون وقد تتبعهم شاعرنا ، او تتبع من تتبعهم .

اما المحاضرة الثالثة وهي و في اللغة » ، فلا تعدو ان تكون تتمة لهـ ذا المفهوم الشعري الذي يقوم على الايقاع الغنائي . وعلى الحاصة الموسيقية في الالفاظ . ومفادها ان اللفظــة فقدت بالاستعمال « كيانها العفوي » الاول اذ كان هما بالبوح والتعبير ، وغدت قيمتها تجارة « اصطلاحية » ، فضعفت الحساسة الصوتية على اثر ذلك وقويت الذاكرة . « ثم ان المنشئين والشعراء عمدوا الى وسائل المزج والتركيب » ليعيدوا الى اللفظــة ما فقدته من معانيها العفوية . ولهذا استطاع هؤلاء الشعراء ان يبلغوا اداء هو اكثر تساوياً في الجوهر وشكل الجوهر مع الشعر الذي «كان في نفوسهم ساعة اختزنوا حالاتهم الشعرية » . ويفضي به ذلك ، الى ان الابيات « مجموعات لحنية »، وان المظهر الطبيعى للشعر هو الموسيقى .

والاقوال هذه على نحو سواها من الاقوال التي أومأنا اليها مستقاة من ينابيع افرنسية، في اصولها وفروعها طابع الرمزيين . اما البحث في « الكلمة » فشاع شيوعاً .

ويقول عقل : « المظهر الطبيعي للشعر هو الموسيقى ». ويقول ملارمه : « تمتزج الموسيقى بالبيت الشعري فيتكون الشعر الحق » ( ص : Divagations ۲٤٤ ) .

« Tout devient... concordant au rythme total lequel serait : وفي موضع آخر le poème tu. » ( p. 247 )

ونكتفي بالالماع الى الدراسة المفصلة التي أوضحها بول فاليري في كتابه « تمهيد لدراسة الشعر » وقد خص « الكلمة » ببحث مسهب . أو قل ان كل نظريته تقوم على خصائص. الكلمة . فيظهر كيف ان الاستعمال يعري اللفظة من ثوم ــــا القشيب ، ويلفت الى كيفية استعمالها بطريقة خاصة عند بعض الشعراء ، يظهرها جديدة و كأنها لم تدخل في الاستعمال بعد.

١) الشعر الصافي س: ١٢٨.

Mallarsmé, Divagations p. 142 (\*

والى الوسيلة التي بها تغدو الألفاظ التي ضمنت جهاز استعمالات الحياة اليومية ، لغـة شعرية ، مفرقاً بين القيم المعنوية والقيم الصوتية في الكلمة ، وفيها يقرل :

Il ya un langage poétique dans lequel les mots ne sont plus les mots d'usage pratique et libre. Ils s'associent plus selon les mêmes attractions; ils sont chargés de deux valeurs simultanément engagées et d'importances équivalentes : leur son et leur effet psychique instantané 1.

واننا لنكتفي بهذا المقدار من المقابلة ، وغرضنا تبيان التأثير الذي تــــأثره شاعرنــــا بالنظريات الآنفة الذكر ، ولربما انفعل بها ، وتغلغل فيه الانفعال فاعتراه منها اعجاب شديد، فتحدث وأوغل في الحديث ، حتى كأن ما يورده صادر عنه .

وله في ذلك فضل مزدوج: فضل النقل وفضل تطبيق هذه المقاييس على الشعر العربي ، ولا ندري ان كان في إخضاع شعرنا للنواميس التي اختطها الاساتذة الفرنسيون استفادة ، او ان هذا الاعتبار الجديد مفيد في نفيه المقايس القديمة او في بعض الميل الى نفيها . امفيد مساه \_ على قيمة هذا الاعتبار المنظرف الذي بلغ المرض لفرط ما فيه من تعسف وارنان واغلاق بلغوا معه النقشف . ومن البين ان النقاد الغربيين عند ما نفوا وجود الفكرة والعاطفة في تحديدهم للشعر الاعلى ، وجعاوا من الموسيقي عماده ، بلغوا النقطة القائلة ان في الشعر كشعر شيئاً لا يحد . غير انهم جعاوا الشعر غناء وحسب ، فعزموا على تبيان مواطن الغناء في البيت الشعري ، فاشاروا الى ما غاب عن المؤلف نفسه احباناً ، وحماوه من النفسير ما لم يعه الحلاق نفسه وهو على النظم ، وما لم يهدف اليه .

وفي اعتبار شاعرنا – على اثر انتشار النظريات الفرنسية – ان قوام الشعر هو الموسيقى، وان دراستنا القائة على تحليل العاطفة والفكرة والمعنى في الشعر هي بالتالي دراسة ناقصة، صحة بقدر ان الشاعر لا يعي كل هذه القوى الزاخرة فيه وهو على النظم . ولكن اذا اعتبرنا ان الشعر تعبير عن حالة نفسية انسكبت في الفاظ غنائية موسيقية لتوقظ هذه الموسيقى في المتذوق حالة شبيهة بالحالة الحلاقة ، جزمنا بان الحالة النفسية هذه مزيج مبهم من الجهازات الحاسة او المفكرة ، وبأن الشعر لا يسعه ان يلنقطها بكليتها في حسالة الابهام المختلطة الالواعية ، بل يدرك بعضها ولا يستطيع تعبيراً الا عن جزء يسير . والشعر الفني الاعلى صراع بين ما ينبغي التعبير عنه ومسا يمكن التعبير عنه . ولذا اعتبرت هذه الفئة الها عنها بجعلها الشعر موسيقى ستتمكن من ابلاغ المتذوق حالتها بتأثير صوتي وليد الألفاظ ، فتتسع امكانيات الشعر بتحويل الخصائص المعنوية في اللفظ الى خصائص موسيقية . . فينقل الشعر اذ ذاك هذه الحالة المبهمة او انه يصبح اداة للنقل اصلح . على ان لغتنا هي لغة العقل الشعر اذ ذاك هذه الحالة المبهمة او انه يصبح اداة للنقل اصلح . على ان لغتنا هي لغة العقل

Valéry, Introd. à la poétique, p. 55, 65. ( v

والجوامد والوعي ، فاذا جردنا اللغة من خاصتها « الاصطلاحية » جعلنا للغة الشعو رسالة غير الرسالة التي تواضع عليها الناس للغة ، اي جعلنا من الشعر – واداته القالب – فنادا 'ته الموسيقى التي تعبر عن اقصى إعماقنا. فيفضي بنا البحث الى تعاكس عميق «Paradoxe» وتناقض اذ يصبح الشعر غير الشعر : فاننا حددناه انه موسيقى وان الغرض منه غرضها . ولقد ادرك الرمزيون ذلك فلم يجعلوا الشعر موسيقى بل استهدفوا اهدافها، واعتمدواوسائلها الايحائية . وهذه المشادة بين طبيعة الشعر من حيث هو ، وبين الشعر من حيت ينبغي ان يكون ، هي مداركل المذهب الرمزي . ولقد توخى « سعيد عتل » بدوره ان يوفع الشعر الى حيز المثالية ، وان يدرسه ايضاً على هذا الضوء .

## مندمہ الجدلہ '

وليست لهجة الشاعر في مقدمة المجداية التي سماها « بحثاً فلسفياً في الشعر » الا بعائدة الى هذه النقاط . فيعرض ان حالة « اللاوعي» اغنى من حالة الوعي، ويذكر بعض الاوضاع السبكولوجية الحديثة ، منها ان الحلق الغني مختمر في هذا الحزان الباطن الدائم العمل، وان الاستنباطات والفنون تحدث عندما تنصل قوانا الواعية بهذا « الحزان » المسمى «اللاوعي» . ثم يفرق بين مادة الشعر ومادة النثر . فمادة النثر عاطفة وفكرة وصورة وكلها تعبها الذات والعقل ، اما الشعر فيفسد اذا قويت فيه العاطفة . فهو « يقوم على الهدوء الحالص لا تتلاطم فيه عواطف وفكر وصور » . والشعر « بجعل النفس ... منطوبة على الحالص لا تتلاطم فيه عواطف و فكر وصور » . والشعر « بجعل النفس ... منطوبة على الحالف الكون شيئاً واحداً فاذا هي فوق هذا العالم واوجاعه ونقائصه » ٢ . وبيتنا ما جاء من هذا القول لدى المتأدبين الغربيين ؛ وارجعناه الى اصوله ، ولا نوى حاجة الى العودة اليه . على القول لدى المتأدبين الغربيين ؛ وارجعناه الى اصوله ، ولا نوى حاجة الى العودة اليه . على القول لدى المتأدبين الغربيين ؛ وارجعناه وعند النظم بل يستحيل عليه ان يكتب شعراً اذا اله افكار وصور وعواطف قبال النظم وعند النظم بل يستحيل عليه ان يكتب شعراً اذا توفر له شيء من ذلك . ان عناصر الوعي لا تلمب في الشعر اقل دور » .

أما قوله «عند النظم» فصحيح مرتبط بكلامه على « اللاوعي » . وأما قوله «قبل النظم» فخاطى ، ، أولاً لان حالة اللاوعي هذه لا تنكون إلا مما تغذت به وقد تغذت باهر ائنا وصورنا المستمدة من العالم المحسوس ، تكبر وتنمو بلا قيد منطقي ، بمختلف افكارنا

١) سعيد عقل \_ المجدلية ص : ١١ \_ ٢٤

٢) مقدمة الحجداية س: ١٤ والمعنى نفـه ورد في كـ اب « الشعر الصافي » للاب بريمون ص: ١٣٣.

المكتسبة . وكيف يكون الابداع على أنواعه ان لم يكن فيه سابق تهبؤ ? وكيف يؤخر اللاوعي بجالة لم تجتمع فيها عناصر لنكونها ? . أهي حالة انبثقت من العدم ؟ ومتناقض ثانياً لان اللاوعي بتحديده مجموعة كل هذه حالما تكون ثائة ، مبهمة ، غائمة لا تحدد ، بل تتزلج من فروج التحديد . فكيف لا يكون لها وجود قبل النظم والشعر أغا هو محاولة استقصائها ونقلها مبهمة ، لا تعرف الحدود ، كما هي ؟

ويفضي به البحث الى ان و الوعي هو نشر اللاوعي ، و ان اللاوعي هو أرقى درجات اللوعي » . ويورد أبياتاً ثلاثة ، لعلما من نظمه ، وهي من ذوات الجو . ثم يودف : « اذا قرأناها بطريقة شعرية تضعنا في جو ، وهذا الجو او هذه الحالة « تجعلنا اكثر تا لفاً مصعقاتي في الكون ثبتة » . والاقوال كما ترى تكرار لما ورد أعلاه في محاضراته و عن جمالية الشعر » . الى ان يضيف كالرمزيين ، أن هذه الابيات اعدت لحاصة مصطفاة ، وان تفسيرها او نثرها يشوهها ، والشعر الرمزي بكامله موجه " لحاصة في نظر الشعراء انفسهم ، وفي نظر النقاد . ثم يتساءل عن الفروق بين الشعر وسائر الفنون ا . فيأخذ في ذلك إخذ الرمزيين ، مفرقاً بين الفنون بالتعبير والاداة ليس الا . فيقول بقولهم : ان لا وجود المفن قبل التعبير . وقديماً قال ارسطو نفسه في هذا الصدد ان الفنون تتم ين ما بينها بالصورة والمادة . ولمساكات صورتها او جوهرها قالباً وشكلا معاً ، استنتجنا انها مختلفة متباينة بتباين قوالبها . ولقد علل برغسن ان الفن لا وجود له قبل ان ينصب في قالب ، كما تكلم عن الاختلاف ولقد علل برغسن ان الفن لا وجود له قبل ان ينصب في قالب ، كما تكلم عن الاختلاف

ثم ينتقل الى جوهر الشعر ، قائلًا بمذهب فاليري فى حديثه عن « المقــبرة البحرية » ، وادغار بو من قبله ، في المذهب الشعري الذي عرضناه : إن فترة النظم اللاواعية « لا تعيش اكثر من مدى ابيات قلائل بل تعيش غالباً في مدى بيت واحد ، وعادة في مدى فلاة او لفظة من بيت . » ويقول فاليري : « ان الالهام يبدع البيت الاول من القصيدة اما البيت الثاني فوليد العمل » " . كما انه يسمي الالفاظ التي يدعوها صاحب «قدموس» فلذة شعرية ، « لقايا » او Trouvailles . ولنعلم ان البحث عن هذه اللقايا جديد محدث .

ثم يكرر ما اورده في محاضراًنه اعلاه عن نغم القصيدة قبل النظم ، واتحاده معالكون غب نظمه القصيدة . وينصرف ايضاً الى ان الشعر موسيقى ، ومظهره الغناء ، وان « النفس

الكائن بين الفنون ، وعن درجات الحلق فيها ٢ .

١) مقدمة المجدلية س: ١٧.

راجع ما قاله برغسن في Le Rire ص ١١٩ وفيه بحث رائع عن الفنون وجوهرها وتنوعها. وفيه التلقائيات الوجدانية ص ٩ – ١٤.

۳ Variété I - Valéry س : ۲٦ ـ « بصدد ادونيس » .

لحن » ١. ونسب القوال هذه المرة الى « ده كوزا » من القرب الحامس عشر . مع اننا رأينا من الانسب ان نوجع افتباس هذه الحقيقة الى من تتاهذ لهم الشاعر عقل . هذا وان ده كوزا لم يعتبر ينبوعاً لأولئك الذين التفتوا لفت الرمزيين .

ثم انه ، في فقرة اخيرة ، يعرضالوسيلة التي بها تنقل الحالة من الشاعر الى القارى.

فيزع ان الامر يقتضي شرطين : ١ ّ – تعطيل الوعي في القارى، حتى تتعب القوى العاقلة فتخمد ، ويبلغ القارى، اللاوعي وذلك وبالابحاء» ، اي بما توحيه الاصوات المتعاقبة . ويعيب الذين درسوا الابحاء بسطحيتهم . الا انه في مزعمنا لا يتعداها، بفارق ان الذين درسوا الابحاء اشاروا الحائلة به في النفس ووقوعه . واشار هو الحالا بحاء كوسيلة التعدد الأنغام والاصوات منا لفة ، فتتولد الحالة ، ويعرض قولاً لبرغمن عن مفعول الابحاء : « ان غرض الفن النيوم القوى العاملة اوبالاحرى الصامدة من شخصينا ،ويذهب بناهكذا الح حالة انقاد تام ، ينوم ويضف برغسن ما اسبنا في شرحه في مكانه اعلاه ، ولا نوى موجباً لعودة ٢ .

اما الشرط الثاني الذي يقتضيه نقل الحالة من الشاعر الى القارى، ، فحظهر من مظاهر الايحاء ، او قل انه هو الايحاء نفسه ، اذ يحدثنا فيه عن الالفاظ «كمجموعة اصوات اكثر تساوي جوهر ، وشكل جوهر ،معالشيء المقصود اظهاره » ٣ . كذا نستطيع باوغ درجة الشعر الصافي او « الحاوص في الشعر » . ومختم البحث بتجديد للقصيدة جاء تبيجة طبيعية لبحثه : « القصيدة قطعة توصلت بتجربات متتالية الى فلذ ، الى ابيات ، الى مجموع الحائي يعطل ، بالتعدد ، الوعي ويتكون في لاوعي القارى، باكثر ما يمكن من تساوي جرهر وشكل جوهر مع حالة الشاعر » .

هذا قليل من كثير من الاحاديث التي جاءت في هذا الباب، ولو توخينا ارجاعهــا الى

۱) الكشوف ۱۹۳۷ العدد ۱۲۱ ص ۲ و ۳ والمجدلية ص: ۱۸ و ۱۹.

۲) برغسن « التلقائيات الوجدانية » ۱۱ و ۱۳ و ۳۳ و ۹۹

٣) مقدمة المجدلية س: ٢١ و ٢٠ .

٤) الشعر الصافي ص: ٤٥.

غتلف اصولها ، لضاق بنا المجال . اذن فمعظم النظريات الجديدة لتفهم الادب عندنا منفعلة بهذه العوامل الدخيلة ، انفعالا يقال معه انها مستمدة منه او مصطبغة بصبغته . وعليه فالمدى الابداعي الشخصي في هذه النظريات بقي ضئيلًا محدوداً ، فكثر الاقتباس وبان فيه النقل . اضف انهم لم يسبروا اعماق الامور، بلوقفوا عند السطحية منها. اما الانتاج الشعري ، عند هذه الفئة ، فلم ينعتق من الآداب العربية انعتاقاً تاماً ، ولم يخلص من طوابع الشعرالفرنسي ، فجاء خلاصة مجريين عربي خفيف ، وفرنسي متدافع ، فاذا به هزة جديدة ، ولحن جديد في تطور الشعر .

#### شعره

تحدث بعضهم عن مجموعة للشاعر وردت تحت عنوان «صليب الحب» وهي بلا ريب من بواكير شعره . إلا أننا لم نقع للكتاب على اثر . فنعول في دراستنا على الذي بين يدينا ناحين فيها نحواً مختلف عن النهج المعتاد في النقد العربي منذ عصوره الاولى الى يومنا ، متخذين المقاييس الشعرية التي تولدت على اثر المفهوم الادبي الرمزي في فرنسا ، والتي اعتبرت ان السنة القديمة المشترعة لتحليل الأدب بواسطة الاعراب عن العاطفة والحيال والفكرة انما هي سنة ناقصة ، فأشترعت فوانين جديدة تتراوح مع الازمة النفسية التي تولد فيها الانتاج الشعري .

#### الفيض الصوري

كانت الصورة في الادب القديم جملةً جامدة ماديةً ملموسة ، وكذلك كان النشبيه . ورأينا كيف ان الصورة لدى الرمزيين تعرّت من مادتها وما انفكت تصفو منها حستى بلغت التجريد او كادت . اما الصورة ههنا فنتخذ شكلًا متحركاً Dynamique دائم الحركة فيتكوّن من حركتها فيض ، ومن اندفاعها تأثير متتابع :

وأثارت من رفّ اردانها جَـــّـوا ومن غنج قــَــدهـــــــا اجواء ( المجدلية سَ ٤٩ )

فيتبين لك الغنى الصوري المنجلي في هذا البيت ، كالحجر الذي اندفع يلامس صفحة الغدير فيوقظ في الماء زردا مترجرجاً متصل الحلقات ، كاما بلغت الحلقة الحتما تكسرتا معاً وتمازجتا . فأردانها ، وقد موجها الهواء ، تولد حفيفاً هو مجفيف الاجنحة الشبه ، فيصحو جو من التشهي . فالاردان تعرت من صفتها واستحالت سربا من اجنحة الطير . وفي تمايل القد وفي دلاله صحوة شهوة الحرى هي امنية بلوغ لا تتحقق .

#### 

فترى كيف ان السكوت يتكلم ، وقد شاع على الفم حام منير، وغمر النعيم ذلك المحيا .
فالصورة بكليتها متحركة تندفع من حالتها التي هي عليها الى حالة الحرى : فأن الغمغمة المبهمة
في الهدو، والضياء المنبعث عن حام، تكتنف جميعها الوجه الوسيم بشيء من الغرابة والعجب.
وقوله :

يخفل الأرض متكا قدميها ويند ي الذبول في أ خطاها ( المجدلية ٤ ) غرت في فضاء جبهتها الحلم وارخت في ناظريها الصفاء ( المجدلية ٩ ؛ ) اشياء للقبلة فيها يا فيا الشياء للقبلة فيها يا ( الموعد الضائم )

فتبين اك الصورة المقصودة في البيت الأول إذ تتنبه الاعشاب في موطىء تلك القــدم الناضحة بالحياة ، كما لامست الارض العطشي . وتستفيق طاقة طاقة وتجري فيها عروق الحياة . امــا في صورة العجز فشيء من الهبوط الشعري ، لانها تكرار للاولى ، وتفسير . ولا ينقشع البيت الثاني عن غرض معين بل يتعمد الابهام الذي 'يحكس ولا 'يلمس، والذي ينقل حالة ولا يصوّر . فاستعـــار لجبهتها الفضاء الرحــ وتفحّرت من فجوج ذلك الفضاء وآفاقه مواعيد السعادة . فقوله الحلم اشارة الى ما لا يجد ، والفضاء بدوره لا يعرف الحدود . ولقد الفق ووقعنا في الادب العربي عــلي « الصفاء » في حور العيون الا أن الصفاء اعتدناه جامداً ، أما هنا فكأنما استرخت أعصاب العين ، وكأن الصفاء حديث أو دءوة الى الاستمتاع . ولو أغضنا عن النعت « حاو » وهو يضعف المنت الثالث – والضعف باد بالرغم من وقوع اللفظة في صدر العجز . فالقرة الشعرية قائمـــة على المفاجأة التي استحالت بها الاشياء والجوامد 'ثغوراً وافواها ، تقــترب من فم الشاعر وتهمي من حوله القبلات . ثم عقبتها لفظة . حاو ، فقطعت المفاجأة ، واحتل البيت اعتباد سهل – لرأينا البيت يصعد 'صعوداً جديداً حتى كأن الاشياء المتصلية تحركت ايضاً ومدت ابادي واذرعاً تضمه كما في الزمان العتيق . فهذه الغرفة المتروكة جو ٌ قديم . وبييّن كيف ان الصورة حملت ، من رؤية المادة التي تحدق بنا ، حالة معينة . ولنقل هذه الحــــالة لا يقتصر الشاعر على تصوير الاشياء بذاتها ، بل يعبر عما تولده فيه، ولا يتمكن من ذلك الا اذا وسع امكانيات الايحاء في المادة التي جسَّد بها هذه الحالة . فقوله ﴿ رَفُّ ارْدَانُهِ ـــا ﴾ صرفنا عن

الاردان من حيث هي ، الى الاردان من حيث اصبحت في نفسه ، كأنهــــا في حراكها اسراب طير تتحافُ وتتاس ، وتثير الف نغم شهي .

وقوله:

« و انفرطن حوله باقة من الشرر »

( من تلا لنا القور )

لا يقل حركة وتدافعاً عما ذكرناه ، فهو يشبه الفتيات بعقد ويجعل جُواهر العقد كريات من الشهر الملتهب . وهكذا تنهض الصورة من جمودها الماديّ الذي ألفناه في قديم الشعر ، الى فيض مشرق متحرك ، وثاب ، من طبيعة الحياة التي لا نقبل الكبّت والجمود .

ان هذا العنصر يعمُم شعره ، واطلق من ان يحصر في ابيات . وهو ينبجس من التفصيل المنتقى ، والروي ، والفظة الموقعة ، والحروف المنآلفية الوسيمة ، فيحس القارى ، في رجوع البحارة ، ان السفينة تنقاد على نغم هانى ، ترتجف معه المجاذيف ، يسح المساء من جنبانها دفقة دفقة ، خيطاً خيطا ، فحبة حبة . وكذلك في «شيراز » . ولا محبص عن تبيان العنصر هذا في بعض ابيات كقوله :

« مثل وحي مجنح مرّغ غنوجاً من الريش في مقلتين َحبيًا » « ساكباً فيها من الليلة القمراء ام تاركاً من الريش شيًّا » ( المحدلة \_ ٢٩ )

فلنضرب صفحاً عن معنى البيت لان قيمته قائمة على الحاصة الصوتية الناجمة عن تؤويج الحروف وتناسقها وانسجامها قبل ان تكون مرتكزة على معناه الغريب. فاو وضعنا المعنى نفسه في قالب آخر لما عادل – مها حسنت صياغة القالب الجديد – تمام المعادلة هذا البيت. ولوبما أتى بابحاء ونغم جميل يفيض عن النغمة المثارة ههنا ، او يعجز عن باوغها دون ان يعادلها . الا ان قيمة البيت تختلف ، ولا ريب ، في كل من الحالات الثلاث . فالبيت الاول مشتمل على اربع « ميات » تتخللها بالنساوي « نونات » ست " ، بما فيها التنوينات « في بحد حروف و « غنوجا » و « عينان » و اكت فتها « راءان » . اضف الى هذه الاحرف الغنائية حروف العلة ، وهي صوتية تنثني في اللفط وتجر وراءها ذيلًا من الجرس الناع ، وركزاً خفيف أي يذكر بضمة ذلك الوجه وباللهاث التائه حول تينك العينين . ولو استثنينا لفظتي « غنوج » يذكر بضمة ذلك الوجه وباللهاث التائه حول تينك العينين . ولو استثنينا لفظتي « غنوج » و « مقلتين » لأنت سائر الكلهات مقطعة صفيرة تنه عن نفس متقطع ليتن لا يأخن مداه ، و اغا يندفع وينثني مرات متتالية ، و في البيت « حاءات » ثلاث تكاله في بدءه بعد الحرف واغا يندفع وينثني مرات متتالية ، و في البيت « حاءات » ثلاث تكاله في بدءه بعد الحرف الرابع و فيبل منتهاه باربعة احرف ، فكأنها سهوة الاجفان ، او خفقها . اضف الى ذلك روياً لا يعرف حدوداً لفرته الغنائية ، فهو نغم كامل يكمل لحن البيت ويغشاه كما يغشى روياً لا يعرف حدوداً لفرته الغنائية ، فهو نغم كامل يكمل لحن البيت ويغشاه كما يغشي

الصدى الصوت الذي ولده وكأنما الروي يعود ويضم شتات الانغام المبعثرة وبجمعها في راحة واحدة ، كالصوت العميق المنبعث من الأرغن ، فتتبدل الايقاعات الحارجية ، ويبقى الصوت العميق الداخلي واحداً .

وفي البيت الثاني مدى طويل في الالفاظ ، وفي طولها سعة وارتحاب ، فكأن الضياء الذي يغمر عيني المجدلية سكب من لبلة مقمرة أم بقية ريش نظيمة . ويلفتنا الترجيع الغنائي تحدثه « الميم » متكررة ، و « النون » واحرف العلة . وتعينه لفظة «تاركا» موازية «لساكبا» وهي من مدى نقسها وتقطيعها ، فكأنها تكرار لها وليست تكراراً ، فجمعت بين الصدى والجدة في الايقاع فاكتسى بها النغم رونقاً . ثم ان كلمة « الريش » شددت الرابط الصوتي، وقو ت العنصر الموسيقي ، وقد لغه روي جديد في « شيا » .

ونحن لم نحلل البيتين على هذا النحوكافاً بالطريقة او اشفافاً من سواها ، فم لا ريب فيه ان الشاعر ، وهو في حالة النظم، لم يلمس ذلك بأجمعه وانه لمس بعضه ، ولكنها الالفاظ بوقظ بعضها البعض الآخر في حجرة الوجدان . واني لموقن من ان فيا حللناه تكلفاً واعراباً عن اكثر ما اراده صاحب البيتين ، على ان ذلك التغني لا بحول دون سعينا في تبيان المواطن التي تعتبر عماداً للبيت الشعري ، في تبيان الحاصة الموسيقية .

ومن هذا القبيل ابيات عداد ، كقوله :

عللته بالغفو في فجوة الثغر وبالحلم في رفيف الجفون وبالحلم الله وي المعنى يتراوح مع قصر الالفاظ ، وفي تكرار « الفاء » حقيف يالمس و ُقبَل وتأمل متبحر .

واربًا وردت في قصائده ابيات خاوة من المعاني ، معتمدة على الحاصة الموسيقية في الالفاظ او على هذا الامتشاق المترنح بالحداء الغنائي المطرد .

فهو من الابيات التي تذكرنا بالرسم «المكعب» L'Art Cubique ، نواه مختلفاً عن حقيقته كلما اختلفت الزاوية التي يبين منها . ألم ير الشاعر رأي « فاوبير » بقوله : « ان بيتاً موسيقيا خالباً من المعنى لأروع عندي من بيت ذي معنى ولكنه عار ٍ من الموسيقى . »

#### الحذف \_ الترفع عن الابتذال

والحق ان هذه النبذة ترجع الى ناموس عام ، واعني به الايجاز . إلا ان الايجاز يقوم بنوع اخص على انتقاء أقل الالفاظ مثقلة بأوفر المعاني ، وقصدنا بالحذف غير ذلك . فات حذف النوف التشبيه برجع الى قانون الصفاء في الشعر ، بحيث يمتزج المشبه بالمشبه به ويتحدان.

فيستحيل كل منها الى الآخر ، ويتأخ للقسم الشاني من التشبيه أن يأتي اشهر من الاول ، يثيره في النفس . ولما كان المشبه به ، جملة ، اجمل وأدق ، وكان مشتملاً على مزايا شعرية ارحب من مزايا المشبه ، بدلك غايته ، اي باسقاط احرف التشبيه وجعل المشبه نفس المشبه به ، فالشيء يصبح شيئاً شبيهاً بنفسه ولكنه غير نفسه ، إذ يتجول الى رمز يثيره ، ويوميء اليه، ويوحيه الجاء. وكثيراً ما يعمدالشاعر لنلك الغاية الى استخدام «الحال» فيقول : وتلوت في مهدها فكرة بضاء »

وادوات النشبيه «كأن» و «الكاف» و « مثل » وسواها تترك قسمي المعادلة النشبيهية متفرقين، بينا يوحدهما حذفها. فلا يقول وتلوّت «كأنها »فكرة بيضاء لان وجه الشبه المقصود ليس « التاوي » ففي « التاوي » . غُشُل لشهوة الافعى ، هي صورة المجدلية التي تكونت في اذهان الناس مصدر العهر والفساد . اما في نظر الشاءر فليست من الفسق بشيء بـــل هي طاهرة متسربلة بالعفاف .

وكثيراً ما يستخدم « الحالى » مفردة او جملة ليجتنب الادوات التشبيهية : و انفرطن حوله ... باقة ً من الشرر (من تلا لنا القمر) يلتوي نقلة الطفالى نحيلًا ... ينثني مشة الماوك حلىلا ( المحدلة ٢٤) وبجول السلام في شفتيــه حلماً ابسضاً وانفــاً ظلملًا ( المجدلية ٢١) سمعت بحة الحبيب نشيداً وأحست آهاته اشعارآ (المحدلة ٤٣) ولحظاً تائهاً في سرائر الآفاق وانثنت جهـــة خدولاً ( المحدلة ٢٤) وغفت تحلم العشه ات مخمورة بآل ( ليلي )

على أن اجتنابه اياها لم يصرفه عنها انصرافاً كاملًا. فلقد ورد في المجدلية من احرف التشبيه الشيء الكثير : « مثل وحي مجنح » و « تطأ الارض كالجناح فضاء » و في « انا الشرق» :

« نهلت الشقاء المهل " ... جميلًا كوجـــه نبي »

فهو يعتبر ، كمن استقى من معينهم ، ان هذه الادوات تفسيرية. وأن التفسير لا ينتسب الى الشعر بشيء وأغا هو من تحديد النثر ، لان النثر اداة المنطق والفكر الواضح والتحليل. وفي هذا الباب من الحاوص النثري ، نشير الى الطريقة الحاصة التي يستخدمها للترفيع عن الابتذال . ولربما عانى مشكلة استعمال النعت ، لان النعت ان لم يات مفاجئاً مجملا

للمنعوت، مغايراً ، جاء باعثاً ، وبالنالي او دى به وقتله . ولذا كثيراً ما ير دالنعت لديه قبل المنعوت وكثيراً ما لا يُراعي المألوف منها ، بل يجيء غريباً طريغاً غير منتظر ؛ فيقول في «أبعاد» : « حو غرب الطبوب »

وفي قصيدة طرب: «خضبتها وحشة الدني قبر ومعتل الجوار» و في قصيدة طرب «خضبتها وحشة الدني النجوم» (لنا الليل) ومنها ما يفاجئنا به اذ يلبس المنعوث لوناً غير الذي اعتاده العرف :

وظلاماً النور هماً مقطعاً وظلاماً النور هماً مقطعاً وظلاماً النور هماً

« أم سهت انمل على العود في نفية محال »

« فتعافي الوجرد وانحرت الهدأة الزلال ». ( ليلي )

وقوله: ﴿ أَخْشَى عَلَيْهِ يَغْصَ فِي الْأَعْمَاقَ قَبِلَ بِلْيَلَهُ ﴾

« سمراء ظلى لذة بين اللذائذ مستحيله » . ( ممراء )

« افيء الى مثل حلم قرير الشجى ممرع » ( الصدى البعيد )

« اسألها عنها فيحتلني . . . من الزوايا طيبها الاجعد » (الموعد الضائع)

أنه يستعير الطبيعة ويلون المادة بها فيتسع تأثير النعت ويتسلل الى أعماق القارى، :

ورمقته يذرذر الشعر فجراً ... ويرد الابراد وهج َ عشيه ،

فأستجال النعت حالاً . على ان الشّعر عرفناه اسود واشقر وابيض ولكننا لم نقع على استعارة في الادب العربي تجعله « فجراً » ، او « الابراد » فتجعلها « وهجاً من المساء » . فالذي جمع بين « الصور والعجز » انما هـو الوهج في فيض النور والشعر » كما ان الجامع بين « الابراد والعشية » هي « الارجوانية » في اللون . فبديل أن يقـول « ذهبي الشعر » وارجواني الابراد « استعار الفجر والعشية » .

ولرعا حمل النعت جملة :

ر. . . . . . . . . في فم بالصحو يأتزر ، (نحت) « وتغنى الحادي بجسنا ، لا امس رآها ولاخيال يراها ، «شاعر رفع ، الرضى شفتيه ينثر الباسمين في «الكلمات» (المجدلية)

ولطالما عمد الى المفعول المطلق:

« تنكي رحمة العلى بين جفنيه انكاء السنى بحضن البريه » والبيت يشخص « الرحمة » ويجسدها فاذا هي بين جفني يسوع واسعة مضيئة كالسنى عندما يملأ الوجود .

ومنها ايضاً :

« خفق اسم بجـــو أورشليم ... خفقات الشذا بجو الربيع ، ورأينا كيف ان الغواء والدل ، وكيف ان الانعتاق من النثر جاءت كلها عنــــد الرمزيين نتيجة النزوع الى المثالية الشعرية ، والتخلص من مبتذلات المنثور، وتوخي الجال .

## الااواله واللالها — نظرية العلاقات

كان فرلين ، في مذهبه الشعري ، قد دعا الى اظلال الالوان . وشاعرنا ايضاً بميل الى الاظلال هذه ،وبالنتالي الى الجمال الذي يطالعك شبئاً فشيئا ، معرضاً عن الجمال الصادخ . وكثيراً ما يسيطر على اهوائه وذكرياته ، وعلى المرأة التي يتغنى بها ، مسحة من الحلم والابهام ،وجو من الغرابة . ويتفق أحياناً انه يغضي عن الالوان الى ما يوقظ سعة هذه اللوان وافيائها : فيقول ، والمقصود فم المجدلية :

« شَائَــع حوله من الوهم ألوان خفاف يغبن في الوان ( : ٣٠ ) « وتعرى خدان عن شفق رح ب قرير السنى قرير التناجي ( : ٢٨ ) واذا اشند الضاء أمر" علمه ظلا من حلكة اللمل :

« عبق اللبل غام في وجهها الأنور هماً مقطعاً وظلاما »

فان لفظة الليل خففت من حدة النور المتفجر من وجنتيها وتركت على الوجنتين ظلًا يمركما تمر قطع السحاب . ثم تجهم الوجه فبدا الجمال عليه كؤوداً مغموراً بكاآبة سوداه . فتخرس الكاآبة ذلك الوهج الصارخ الواضح .

وكذلك نرى في البيتين الاولين انه مجفف من حدة اللون الصارخ ويمسحه بظل . وما الالفـاظ « شائع وحول ووهم وخفاف ويغبن وشفق رحب وقرير وقرير التناجي » الالتخفف من اللون وتضعه في في « ، او في شبه عتمة تكتنفه ، او تضعه ورا ، نقاب خفيف تنجمل من خلاله الاشياء .

من قوله مثلًا : « شعائرها الحمر ١ » وفيها دليل الغريزة،وشهوة الجسد الصارخة.والسمرة في فوله: البلد الاسمر » ٢ أوسع من انتحد في النعت،وانما تنطلق الى نواح واسعة من المعاني.

١) المحداية س: ٣٤.

٢) رجوع البحارة .

ومن قوله :

اقو ال منها:

« تتراءى فيه الاماني زرقاء وتفنى عبر الرؤى بيضاء » ( المجدلية ) فالأماني الزرقاء رحبة واسعة لا تستقر الا في الجلد ، حتى تكتسي لونه ، وتفنى «بيضاء» اشارة الى الطهر. وكثيراً ما يشغله اللون « الابيض » . فقد وردت لفظة ابيض تسع مرات في المجدلية ، كما استعان بها الشاعر في قصائد مختلفة ( في الصدى البعيد – ورجوع البحارة وغيرها . ) وقد يقصد الى فكرة البياض ، وينفي اللفظة ، فيكتفي بالاشارة الى ما البياض خاصة فيه ، الى « الياسمين » ، و « الورد الابيض الانور » ١ . ومن غريب الاتفاق ان هذا الصفاء الذي يتحد في اللون الابيض يغمر كل شعر « ملارمه » . والبياض لديه ايضاً بكارة وطهر وصفاء . والبياض والفكرة التي

« عرف الناس نشوة الحب في نديان جسم مخضوضر اللذات » ( المجدلية ٣٦ )

يوحيها . كما يستعبد اللون الاخضر ، وفيه جدّة " ، ولين وطلاوة ، وعذوبة ملمس . وتكثر

ففكرة « نديان » ايقظت لفظة محضوضر ، كما جاءت « اللذات » ايضاحاً للفظني « جسم ونشوة » .

وقوله: ﴿ نَبَّا عَنَ شَعَةَ امْرَعَتَ فِي الثَّنَايَا ﴾ نَبَّا أَخْضَرَ ﴾ ﴿ نَجْتَ ﴾

وفي البيت المور غريبة . ففي « الشعة » التي تنمو نمو العشب وتمرع كما بمرع المرج ، وفي جعل الضياء منبثقاً من فم ، وفي خبر كأنه الارض تنعم بالربير ، استعارات ومغايرات جديدة . فهو يلون ما لا يقبل اللون في عالم التفاعل المادي . ويتعمد ذلك لان اللون يعبّر عن فكرة معينة . واستعمال الالوان في غير الماكنها ، واطلاقها على ما لا تطلق عليه عادة من الموصوفات، بما تميّز به ادب « رمبو » ، واشتبكت هذه الالوان في نثره وشعره حتى لا ينفصل بعضها عن بعض .

ونوى في شعره اثاراً ﴿ لنظرية العلاقات ﴾ التي عرضناها في شعر « بودلير » وبيِّننا معالم تطورها ، وكنف تحققت في نظرية ﴿ الحروف الماونة ﴾ فيقول :

« الى البلد الحلوحيث الغمام بـــاون هديــــل الحمامُ » ( رجوع البحارة ) .
فليس لهديل الحمام لون كما انه ليس من صلة بين «الصوت» و« اللون » الا من حيث اثرهما
في النفس. ولربما ايقظ فيه الغمام المتراكم ما يوقظه الحمام الهادل من شعور داخلي وجو داخلي.

١) وقد يأتي على الفكرة مرات عديدة في بيت واحد
 « بفتي القدس ينشد الورد بكراً ... انصم اللين انور الفوح ابيض » .

وقوله: ورشف الغناء عند السكون ، ١ ؛ ففعل ورشف، يذكرنا بالخرة ،
ولفظة والغناء، حلت بمفعولها محل الخرة فكأنما جمع بين نشوة الحمّر ونشوة الصوت البديع
ولكليهما في النفس هزة السكر . والبك هذا البيت الذي يجمع بين حاستي السمع والشم :
وخفق اسم بجو اورشليم خفقات الشذا بجو الربيع ، (المجدلية ٣٨)

فللأسم في المسامع أثر الاعراف في الشم ، ولذكر المسبح في اورشليم وقع الطيوب في سهاء الربيع . او انه يجمع بين تأثير اللون والصوت من حيث القوة والبهجة والسعة ومن حيث الهدوء والاستقرار والغناء شيئاً بعد شيء:

« من طاوع الفجر انشدني ومن نزع النهار » (طوب) او يجمع بين مفعول اللون والعبير من ناحية ، ووقع الصوت من ناحية اخرى،أي بين حاستي النظر والشم وبين السمع،ويوحد مفاعيلهاجميعاً في الجسدالانساني وفي الذات المتذوقة « بفتى القدس ينشد الورد بكرا » (المجدليه ٤١)

والعلاقات بين مختلف المؤثرات الحسية تشير الى امرين قال بهما الرمزيون ، اولاً : ان جواهر الاشياء متشابهة لانها تحدث في النفس الفعالات متشابهة وعليه فكل ما في الوجود يكون وحدة لا تنفصل . ثانياً: ان الاشياء لا توجد الا بنا .

ولربما وصل بين العوامل الطبيعية التي تولد جواً في الرائي وبين فسهات الجسد : « وغماماً النضاً دافشا فنه من انفاسيا أثر »

« وغماماً ابيضاً دافئاً فيه من انفاسها أثر » « يا هناء اللون يا زيف ه في فم بالصحو يأتزر » (نحتٍ)

و في سلم العلاقات هذه ما زال يرتقي حتى اضطربت نفسه وابتغت اللانهاية مطلباً:

« نهيم مع الساهيات النجوم ويروى بنا الأفق المقمر » (لنا الليل)

« يا نجيــّـي ونجيّـ الزّه ر أترابي الحرار » (طرب)

فتتعب النفس من الواقع الواضح ، وتأوي الى المجهول ، الى اللانهاية والسهاء ، الى النجوم ، او انها تود ان تأوي الى ارجوحة الحلم لتنسى حقيقتها التي يتوقف القلب لرؤيتها عن الحفقان ؛ فيذهب الشاعر من غيبوبة عذبة الى عدم الوضوح والى الابهام والغريب :

واللوحة هذه قد ايقظها « الصوت الشجي » في الذات ، فحملها الى « اللانهاية والحلم » . وفيهها سر عميق لا مخضع للعقل ولا يفسره المنطق ، غير ان في الصوت البديع ما يفتح امام الروحهيكل سر آخر، هو مزيج من اللانهاية والعدم ومن الحلم معاً،واعني بهجر « القبر » .

١) المجدلية ص٧٥

و وانثر الآهات اشلاء اماني صفيار » « خضتها وحشة القبر ومعتل الحوار » (طرب)

فَكَأَعَا الصوت جمع بين طرفي الحياة : امتدادها الاقصى حتى بلوغ المجهول والسرا العجيب ، وانقباضها في حفنة من تراب . وبينها تحاول نفس الشاعر ان تنعتق من الجسد والمادة . فتعمد الى شتى الوسائل . كأن و الطرب ، وسيلة الانطلاق من حدود الجسد . وترى في كل ماورد ، الرجوع الى المذهب و الغيبي ، الذي به ترتبط مباشرة نظرية والعلاقات ، الرمزية ١ . وهذا الشعور بأن الجواهر الكونية مترابطة فيا بينها ، متشابهة في شتى نواحيها ، بلغ بالشاعر الى و التجريد ، البحت الذي لا يحمل من المادة أثراً .

ويا بعض ما انت يا بعيد الهواك تفنى بك الحدود ، « والوقت بين البقه والموت حاثر المرتجى شريد» (ابعاد) ، « جمالك الهفوة من فكرة آلت بأن تبقى بلا مظهر ، « نبأ عن ميسة الار ض في سوافها والله يفتكر ، (نحت )

فقد افضى به التخلص من المادة احيانا الى التجريد الكامل.

### الانطواء على الذات

ولم يكن استنكاف الشاعر عن المادة والجسد في ادرانه ، الا ليقله الى ما حمل اليه. الرمزيون بعد فشل العلم الايجابي وآداب العواطف السطحية ، فأنطوى على ذاته يسبوها لاعتباره ان جوهر الذات ، لا يقبل التغيير والتبديل ، فهو ثابت بثبوت الموجودات، متصل بجوهرها ، متمم لهرم الحقائق الأزلية جمعا ، والشعر الذي نحن في صدد قائم على محاولة الدخول الى اعمق اعماق الذات من حيث تخرج يد المنطق صفرة ، وقد اوصد الباب دون العقل المحلس ، واتبح للحدس الأعمق وحد ان يدخلها . وشعر سعيد عقل جملة متجه هذا الاتجاه ، يسكبه في الفاظ كأنها أخاديد الازميل في غثال .

ومن مظاهره قصيدة عنوانها ( انــــا الشرق ) جاء فيهــــا :

رأنا جبتُ ذاتي واف رغت أغنية المطلب » «أنا جبتُ ذاتي واف بغنية المطلب » «أنا ثروة كالكيا ب عمقاً وكالغيب » «قيل الدات كفاً من الصلب » « ورشفك نفسك رشف ال عتبق من المشرب »

فهذا الانطواء يربطه بجوهر الاشياء ، ويربط الجواهر جميعاً بالحقائق الكونية . ويصل نفس الشاعر بهبكل الوجود ، بالله .

١) راجع مقالنا في « الحداف الرمزية » .

## الجو ' الايحاء ؛ نعد في اللغد

ولما كانت هذه الاعماق السحيقة في انفسنا لا'تبلغ بأكملها ، بل تلحظ في طرفات البال ، ولما كانت لغتنا بنت الرواهن ، استحال على الاديب ان يؤدي هذه الاغوار بكليتها لعجز اللغة نفسها عن نقل النامع الخاطفة ، وعن كبت هذه الحلجات كبتاً داغاً ، ومن هنا نشأت الحاجة الى التلميح ومعاني المعاني .

وكان من جراً وهذا الاتجاه نحو تلقائيات الذات ، ان اقلع شعراؤنا المحدثون عن النهج الاستطرادي القديم ، وساروا من الاعتبار القائل ان معظم الشعر العربي ، او قل كله ، لا ينطوي على قصيدة كاملة رائعة بل ينطوي على بيت رائع او ابيات ، وأن القصيدة العربية أبيات لاوحدة ثمة . ولما كانت رسالة القصيدة ، في تحديده ، نقل حالة الشاعر الى القارى ، وكانت الألفاظ ، ذوات المعنى المعين المتعارف ، عاجزة عن نقلها ، تحتم أن تكوّن القصيدة وحدة لا تتجزأ ، وكلاً لا يقبل النقسيم . فاذا هي كلّ يولد في القارى ، جوّاً متقارباً من اقليم الشاعر الداخلي . ولا يكون التوليد هذا الا بواسطة الايحاء ، ولا يكون المعنوية التي تشتمل عليها . بما دفعهم الى اختيار الفاظ كونوا بها لغة في اللغة لانهم نبذوا والاظلال المعنوية التي تشتمل عليها . بما دفعهم الى اختيار الفاظ كونوا بها لغة في اللغة لانهم نبذوا الألفاظ التي لا ماء فيها ولا امتشاق ، مقتصرين على ما صح منها للغناء والهلهلة . فغدوا يتحدثون كالرمزيين و بالجو ، و و بوحدة القصيدة ، و و بالايحاء ، وهذه الوسائل اصبحت اغراضاً بنفسها . ولا يسعنا حصرها في شعر و عقل ، لانه بكامله يلتفت هذا اللفت ، ويعنى هذه العناية باطراد . ولذا آلينا أن نحيل القارى و الى المنتوج نفسه .

على ان الارتكاز على هذا الضرب الغنائي من الكلم لم ينته بهم الى الادب المغلق كما في الادب المغلق كما في الادب الرمزي ، بل افضى بهم الى انتاج 'يذكر بالعطاء الاندلسي ، بخلاف ان شعراء نسال المبوم ، وأبين ثقافة " .

#### الابهام

وبما أن الحالة التي ينبغي نقلها إلى القارى، تلمع كالله ع الخاطفة ولا تدرك إلا بالايحا، وبما أن الاداة التعبيرية اعتمدت من المعاني اظلالها دون اشكالها ، وحياتها المتحركة دون احجامها الضيقة ، المقيدة بمادة الاشياء ، نشأ عن عدم المساواة بين الحالة المعبر عنها وبين الاداة المترجمة خلل . أذ لم تتمكن « ملزمة » التعبير أن تفضي بكل ما يجول في اعماق الاعماق . فأتت الابيات التي تساوى فيها التعبير وتعادل مع الحالة المعبر عنها واضحة كلاسيكية . وعليه جزمنا بان الابهام على حسن ما فيه من توجيه ، نتيجة العجز الذي يصيب الالفاظ والاداة

كلما حاول الشاعر ان ينتزع نفسه من الاعماق فيصبها فنــّا . وبين هو الفرق بين ابيــات. واضحة تساوى فيها الجوهر وشكل الجوهر :

«كنت ببالي فاشتممت الشذا فيه، ترى كنت ببال الورود،
«كوني، يكن للعمر معنى الطلى وللثواني و و ح مسك و عود (اجمل من عينيك)،
و قلبي ملي، بالفراغ الحلو فأجتنبي دخوله »
و انجمنت اجفاني عليك اضم العمر كاسه » (سمراء)
« و دعته الى النمتع بالازهار قبل الحريف قبل الزوال (المجدلية)
و بين ابيات اخرى عجز فيها التعبير عن الاحاطة بكل ما يدور في الذات خلل.

﴿ وَتُرَاءَتَ عَلَى غَرَمَ خَدِيهِ اللَّهِ الْجَدَلَيةِ )
 ﴿ هدمت دونها الورود عبيراً واعتلت نغمة على الانقاض ( = )
 ﴿ غير ظلمن لفتة خاوة الافضاء وفت عليهما بعض دهر

فهذه ، على حسن ايقاعها ، نراها دون التي ذكرنا اعلاه في موازين الشعر العالي .

أيعني كل هذا ان في الابهام عجزاً ? نجيب أن نعم ، الى حد بعيد . على ان للابهام حلاوته ، وينبغي الاتخفى تلك اللذاذة التي يصيب منها القارى، حظاً كلما استطلع الاشياء رويداً رويداً . والناس تميل الى الغريب ، ففي الغريب لذة البحث عن الشيء تعقبها لذة لقياه . ثم ان هـ ذا الابهام نسبي ، بنسبة الفنانين الذبن انتجوه ، ونسبة الاشخاص الذبن يتذوقونه . وما نزال نعتاده حتى لا يكون مبهماً . اللهم ما لم ينطو منه على شيء ، الا على الفاظ وتعابير استرقها المحدثون لجرسها دون ان يقصدوا ال صورة او فكرة او مفعول الفاظ وتعابير استرقها التباس بين نوعي الابهام: المبدع والمنقول المنسوخ، فاصدروا فيه احكاماً كثيراً ما تخاو من النصف والاعتدال . ان الابهام المبدع بوسع القيمة الشعرية اذ يضع المعنى في ظل خفيف يسترق النفس ، ويسفح فيها بخور التشويق .

وعن النحو الجديد الذي نحتته الغثة المتأدبة المحدثة ،نشأ الغموض ، فالغموض لم يكن غاية بل نتيجة كما مر معنا في حديثنا السابق . ولا محيص عنه . وقد حاول شعر اؤنا الحروج على القديم ، وتوخوا اساليب جديدة ، تعبر عن مفهومهم المستحدث للشعر . فالجو والايحاء ، واللغة الجديدة ، والانطواء على الذات ، والتجريد ، والموسيقى وتصفية الصورة المتحركة حتى تخاو من الثقل المادي ، والابهام ، والفرار الى الحلم ، والنوق الى اللانهاية ، والانعتاق من أسر المادة ، افضت جميعاً الى الغموض ، لسعة الغاية وضعف الوسيلة . وائن صح ان

الوضوح صفة الادب المدرسي العالي حيث لا تقف الاداة الكلامية حجر عثرة بين القارى. والشاعر بل تصله بالقارى. مباشرة ، فليصح ايضاً ان الغموض يرفع من قدر الشاعر . قال الصابي : « وافخر الشعر ما غمض فلم يعطك غرضه » .

وان وجد معاصرو ابي تمام في الغموض مأخذاً عليه ، فذلك في بعض شعره وبالنسبة الى القراء ، اما ما لم يفرط فيه من ارصاد وطباق وجناس ، وما لم يستخف فيه فلسفي المعاني ، ولم يخرج به الى المحال ، فأتى نسيج وحده .

ثم إن سر الفن الاكبر قائم على طريقة التعبير، بنوع اخص ، لا لأننا نسلم بصحة قول الجاحظ : « ان المعاني مطروحة في الطريق » \ ، وقول ابن خلدون : « ان صناعة الكلام نظماً ونثراً انما هي في الالفاظ لا في المعاني » \ تسليماً كاملًا ، بل لأن الابهام هذا قائم على علاقة المقصود من اللفظة واللفظة نفسها ، على ان يُترك في هذه العلمة مجال للافتراض ، ووشاح يُبعد الاشياء . وهذا الذي وفق اليه سعيد عقل حيث لم يبلغ الى الاسراف .

## الفصائد الرمزية

ثم انه لم يكتف باستقاء المفهوم الشعري ، واتباع مناهج الرمزيين ونقادهم ، فنظم في مواضيعهم ايضا . فقصيدة « من تلالنا القمر » ارادها « محاولة في الشاعر » :

من تلالنا القبر يا هلا سا ذكر حايلته أخت ليلي والدامي الاخر حافياً على الزهر طال ما فاحـــأنه مزق القميص ما انهرم والحلي غمر مغز لل الحدة كات فاكتسى القمر. وانفرطن حوله باقية من الشرر وأغنتية على الأثو فحدكة سعت القـــريو عَـــر والمساء حمل مو"اله ذاهـل تزلجت والربى تكسرت ملء حرجه صور من تلالنا القمر ".

۱) الحيوان ج ١ س ٤٠.

٢) جاء في المقدمة ص ٢٥ ٤ بحث طريف بصدد مخارج الحروف وتساوقها الغنائي وعدم نفورها فلتراجع.

٣) هذا هو الشكل الاول الذي برزت فيه القصيدة وقد اكتست شكلا آخر فتبدَّلت بعض ألفاظهافها بعد.

ونبرى كيف يشير إلى أن القبر هو الشاعر ، وأنه من رُبى غير ربى الأولمب، ربى الشعل يوم تفيض النفس بالاحساس الكوني والتوق الى المجهول. ثم فكرة الشاعر وكان ومغزلاً ، تغذيه الاساطير وحكايات الزمان ، فأذا به يتسلل الى اعماقه ، يمزق مانسترت به فتنجلي متقدة عادية ، فأذا هو يمشي على أزاهر نفسه وينتزع منها الحلى ، ثم يلتفت الى الكون فأذا المرأة تحمل الناد والحياة والحركة ، وتستحيل الضحكة في ثغرها نشيد الحبو الجمال ، وأذا به تهدأ ذاته وتنقبض عند نزول المساء ، ثم تنطلق الى الملأ الارحب، الى ازرار النجوم ، ويلتفت الى اسئل فيرى العالم المحسوس صور آنتر جرج وتبتعدامام عينيه كالأخيلة . فتحدث في نفسه جمالاً عجيباً وأصداء حية أما و نيانار ، ١ فهي محاولة في القصيدة آن تتولد في نفس الشاعر الغارق في نشوتها ، و «شيراز » ٢ محاولة و في الانغام الشرقية » . ولطالما اتخذ الرمزيون هذبن الموضوعين في الفنون موضوعاً لشعرهم عندما انطووا على ذواتهم .

فنجتزى، من شيراز ، المقطعين ، الثاني والسادس :

'غلغلت انغام شيراز' لمع' 'ظبى في الحاطر ورن" قسي" باو"حن في كوكبغائر وشيراز' اندلسي" طيوفاً واوهام ينوب' مجدآخبا.

فيتبين لك تصرفه بالاوزان ، يجتزئها شأن الاندلسيين على غاد اكثر ٣ . وبعد أن يجعل الشاعر شيراز مبعثاً لهذه الانغام ، تنجلي أمامه في المقطع الثاني حضارة رميمة ، ويتصاعب الماضي كأنه حلم يمر . ويأخذ الانغام المعروفة في المقاطع التالية ويعرض ما يوقظ كل منها في النفس من عطور وسعة وصخب وحزن وفرح ، مما تكيف به الالحان النفس فتتسع أو تنقيض تبعاً لسكب الالحان المتساوقة التي تغسل الروح ، فترفعها الى أعلى عليين أو تنحط بها الى اسفل سافلين أو تحملها كما يطوف الغهام الفضاء .

١) اسم من ابتداع الشاعر .

٢) مدينة في العجم.

٣) اتبع الاندلسيون اوزاناً واحدة في الموشح الواحد وفي هذه القصيدة نرى مغه ايرة في الاوزان والبحور تبعاً لايفاع اللحن المعنى.

٤) حلت على نثر هذه الابيات ، مع العلم بانه كل شرح لها يقضي عليها ، لسعة ما فيها وضيق ما في النتر

الاخرى لنبين لنا أن كلاً منها يتضمن نغما وما يثيره هـذا النغم من اجواء والوان نفسية . « فالاصفهان » مثلاً يوقظ فيه صورة زنجية ترقص مرجحنة بـــين السمر ، تعشق وتحتسي الأكؤس عتافا ، ويخامرها ألم ينطفي، شيئاً فشيئا ، وما يلبث النسيان أن يطغى على هـذا الالم ، وبلاشه نفساً نفسا .

والقصيدة ، بالموضوع والشكل ، بالمعنى والنغم ، بالغاية والوسيلة ، وبما فيها من تحقيق لنظرية العلاقات بين مظاهر الكرن ، ومدى انفعال الذات بها ، ومجعل الموسيقي هدفاً أرفع ، انها بكل ذلك قشعريرة في الشعر جديدة ، ووتر جديد شد الى قيثارة العرب ، فتصاعد منها نغم غريب اللحن منمق ، منطلق ، يتحد في ذات الكون (Cosmique) ، وكأني بالعاطفة قد خبت فيه ليعيش شيء من الفكر ، ولتبقى قصائده فناً من الحجر المنحوت .

#### المسرحية

اما المسرحية عنده فلا هي كلاسيكية بالمعنى المفهوم ، ولا هي رمزية يضرب فبها على غرار ماتولنك ، ففي الشعر المسرحي الكلاسيكي كما عرفناه عند راسين يوتكز جمال الشعر على الوضوح بحبث لا تعترض السامع صعوبة البيت يل يتساوى البيت ومرماه . على انه يعتمد المسرح الراسيني فيرتكز مثله على بداية هي نتيجة أزمية نفسية وبجعل من نفسية الاشخاص مسيراً خفياً لوحدة العمل وتطورها . الا" ان وحدة المكان تعوزه احياناً فيجعلها مثلاً « رابية » قرب جلعاد ١ ليشرف منها على ما سيحدث في البعيد . ففي وضعه الوحدة المكانية هنا ، إرغام وقسر . وهو لا يتعمد الجو شأنه في القصائد القصار . فبديل ان ينقل المكانية هنا ، إرغام وقسر . وهو لا يتعمد الجو شأنه في القصائد القصار . فبديل ان ينقل علما المنابقة في أكثر من ذلك اذ يستهل مسرحيته بالتفات الى الرب والسهاء وكذا وهو من أنباعه في أكثر من ذلك اذ يستهل مسرحيته بالتفات الى الرب والسهاء وكذا من الوصف الذي يتصوره الشاعر الفرنسي في « ايفيجني » " . الا أنه ، لم ينقطع في كل ذلك من الموصف الذي يتصوره الشاعر الفرنسي في « ايفيجني » " . الا أنه ، لم ينقطع في كل ذلك عن المسرح الومانتيكي العنائي، فترد بعض المقطوعات في مسرحياته ولا غاية لها الا الشعر ، عن المسرح الومانتيكي العنائي، فترد بعض المقطوعات في مسرحياته ولا غاية لها الا الشعر ، غينقطع مجرى المسرح الى حين . ويؤخذ عليه في هذا النجو ما أخذه هو على مسرحية شوقي . فينقطع مجرى المسرح الى حين . ويؤخذ عليه في هذا النجو ما أخذه هو على مسرحية شوقي .

١) كذا في « بنت يفتاح » .

٢) بنت يفتاح ص ٥٨ .

على ان اورببيد وغوتيه وراسين يلتقون ويتقاربون في مقاطع كثيرة ولكل منهم مسرحية بهذا العنوان ، وحول الاسطورة نفسها .

ولتعلم كيف أن شوقي كان يتخذ من جمال المقاطع الشعرية وسيلة يؤثر بها على النظارة ، وكيف كان يرتفع بهذه المقاطع الى اروع ما نظم ، وكيف أنه لهى بهذا الشعر الغنائي، لانه كان شاعراً قبل أن يكون واضع مسرح . ذلك أنهم كانوا يجعلون بين الفصول استراحات غنائية ، فأدخل شوقي هذه الفواصل حتى غدت من مضمون مسرحيته . ولــــ ثن كان شوقي اكثر براعة في تصريف وجوه الوزن والكلام ، فلسعيد عقل مقاطع غنائية بلغت من الروعة والتأمل الفكري ، وسلامة الاخراج، والوضوح، واحكام النساوق مخارج الحروف والألفاظ وتزاوجها مع ضياء المعاني ، ما يضع ابياتاً مثل هذه في مراتب الشعر الرفيع :

كقرى من زمرد عالقات في جوار الغهام ذرق الضاء يتخطين مسرح الشمس يركزن بلادي على حدود السماء ( قدموس ص ٢٢)

ولنراجع المقاطع على ص : ٣٤ و ٣٥ و٣٧ و ٦٢ في موقف « اورب » . وقوله:

اميا هززيا اليها الحنين ،

رب صخر عن الشكاة يلين »

'ضحى خاطف يزور النباما،

فان استيقظوا غُـدا احلاما،

«نؤت نفسي بالعب وفاعتمدي الارض

ه وانتجي مطرحاً منالصخرخشنا

« ربِّ ما نفية ُ السعادة في الارض

و انا خلت الحياة مد ذراعين ٠٠٠٠٠٠ الخ ...

أرأيت كيف ان « الكل » الجميل لا يظهر مجموعة اجزاء جميلة لفرط تعادل هذه الاجزاء ولانسيافها في حفنة موسيقية تهب ، فنولد حولها حفنات تنسع في فضاء السمع ، ويتكون من انساعها 'رحب سفوني" ، يحولك اليه . أرأيت كيف انتهى النقش بالحجر الى انطلاق كلاسيكي ? وكيف النقت الصنعة بالبساطة وتم شرط الفن الاول? وعليه فالمسرحينات قصائد غنائية قبل ان تكونا مسرحيتين . والشعر مصطبغ فيها بالصبغة الرمزية ، من ايماء وايحاء ومن سبر غور ، وابتغاء اللانهاية ، ومسح الاشياء بظل خفيف ، والعلافات التي توبط بين جواهر الاشياء ، وجوهر الانسان والعالم المثالي الا كمل ، والغموض والتأنق ، بنوع خاص . فقد يغرق في ذلك حتى يستعمل « ال » « اسما » موصولا فيقسول : « الاذلت » « والاسات » . ا ويستعمل « بها » عوضا عن « ايها» . وشعره المسرحي بخلاف سواه لايتورع عن اللهجة الحطابية بل يسري مسراه المألوف في بلوغ الصفاء ، ا ، ويتوخى التأثير الذي قسح عن اللهجة الحطابية بل يسري مسراه المألوف في بلوغ الصفاء ، ا ، ويتوخى التأثير الذي قسح

١) قدموس: ص ٢٤

٣) هذا الشبه بين انتاجه الشعري في المسرح وبين انتاجه عامة جعلنا نوجز البحث في مسرحيته

به الموسيقى نفس المتذوقين ، حتى نخرج الابيات احيانا عقداً نظياً من جواهر متكاملة الضياء ، متساوقة المخارج ، عميقة الاثر ، باخراج تناهت صنعته فبلغ الطبع ، واملاس ايقاعه وصقل غناؤه حتى اصبح في مبلغ الصلاة . ولئن تحدث التاريخ الادبي عن شيء من انتاجنا المعاصر ، فيكون هذا الشاعر في مقدمة من يذكرون . ترى هذا الذي عناه الاب لامنس وهو على فراش النهاية 'تقرأ عليه بنت يفتاح فيقول :

يطالعني ، وأنا على قراءة هذاالانتاج،جو إغريقي يتغلب فيه جمال المثالة على فاجعة الشهوات. وكأني مذا الجبر الكلامي ، ومذه الخطوط الهندسة التي توبط ما بين إشاراته ، تجدد حياة الالفاظ واللغة ، وترجع بها الى ينبوع الصور الذي انبثق منه الفكر . ان الكلمة ، هـذه الشحنة الصوتية ( Sonore ) ترفعت عن تجارتها البيولوجية ، وبلغت حد مامس النحات في <u>قثاله ، في التجويف والنتوء ، والتساوي القرير . وكأني بكل لفظة تحمل اللون مستتراً في </u> ظل ، وتحمل النغم 'يقل" وراءه ، ويذرو من حوله ، صداه . وهكذا اثقلت الالفاظ بغـير الشاحب من مثاقبلها فانحصر هذا الفن بخاصة من البشير ،لانهاو حدها ادركت قسمة هذا النقد. ولا يتحتم على الشاعر أن ينزل الى مستوى القارى. ، بل غلى القــارى. أن يصعد أذا شاء . وعلمه قبل : من المؤلفات ما تخلقها البيئة ومنهـــا ما يخلق بيئنه . ولا ريب في ان شاءرنا ينتمي الى الفئة التي تخلق بيئتها . ألم يدرك ادراكا ان في الغناء تلتقي الموسيقي والكلمة ? ثم ان الاجهاد الذي ظهر في بدء صناعة الشعر ، توارى شيئًا بعد شيء ، وبلغ من الاحكام ودقة الصنع مبلغ العفوية الظاهرية . ألم يتتلمذ لهذا الشاعر معظم اصحاب المدَّهب الجــديد ? ألم يفتتح مدرسة كان لها صداها في مأخذ اللفظة وانتقاء التعبير في عصرنا ? على شاطيءالست الشعري هنا يموت الدفق العاطفي ، ويستوي البيت تمثالا عالجــه إزميل محكم ، او هيكلا من هماكل الاغريق ، رفعه فيدياس أعمدة نتاسك وتتجاوب وونتجاذب وتعكس السهاء ثم ترتفع صلاة . لم يجيء هذا الشعر من زخرف الفرس ووشي المساجد العربية ، بل انبثق من عتمة الكنيسة وتقشفها ، وهدو. الفن البطيء ، ومدرسة القسوة في الاخراج بشق النفس ، وانتغاء المثالبة والفكر والصفاء .

١) المكشوف ، مجلد ١٩٣٧ عدد ٥٥ ص ٩

# صلاح لبكي

ليس الاثر في شعر لبكي بمحصور في اتجاهات فكرية ، او محددات نظرية ، وانحا يعم انتاجه بجملة . ولقد سرت قشعريرة في الادب الحديث بعد ظهور « ارجوحة القمر » تزف لوناً غنائياً من الالوان التي لم يألفها . وليتضح لك كيف أن هذا اللون من الغناء وليد الفاظ فيها من زغردة الاضواء والعطور واعراس الألوان، ورقص الأظلال ، ونأمات الليل السحيق شيء كثير . وكيف انها في تقارب مخارج حروفها ، وكيفيات همسها ، وليونتها على غير ملل ، انتهت الى توقيع الرقص ، لتخرج النفس بها من الحقيقة الى الدانية الرحيبة ، من الجود الى التدافع ، من الموضوعية الى الذانية الرحيبة ، من الحودي الى الكافي العام ، ومن النسبي الى الحياة والفن .

وتوجس في هذه المجموعة التي لم ينقطع فيها الصوت مرة "، انه صوت بتخفيف البد في امرارها على الوتر ، ونقلها من وتر الى وتر . ثم ان هذه المسموعات تتراوح والمرئيات في السكالها وكيفياتها ، فيتكون انسجام طلبق . فلا فلسفة ، ولا كدح ، ولا تلاشي في عنياه النظم ، بل نفس تئن احياناً ، ولا تبتسم قط، فينبجس انينها غناء حزيناً، وصمتها مللافاشلا. ولذا رأيناه يبتعد عن مفلسفي الشعر . وكأني به يحدد الشعر انطلاق ما تنطوي عليه النفس من حسائس . وبوفق في الاحيان الكثار الى تساوي الحالة والتعبير، فيقترب بذلك من فرلين الكان في الجو الحزين الضابي الغامر ، أم بتمزيق النقاب عن وجهه الجريح ، ام بفتح الجرح العميق الذي لم يضعد ولم "مجاتم ، ينز " دما بهدو، قرير ، فتتساقط منه الآلام كما تتساقط خوط الدعة الحقاف :

اخذت نفسي من حزن الشتاء وانزوت بين ضاوعي ، فبكائي ،
 زفرات النفس في وحدتها . . . . . . . . . . .
 (الارجوحة س ۱۸)

وبينا ترى الجال في شعر سعيد عقل وليد الفن البطيء ، وقد وقف العقل بين نفسه وبين الصفحة البيضاء ، تنبسط امامك نفس لبكي انبساط المروج بالمشب والزهر والنسم ، ولذا ظل الشعر عند سعيد عقل حكاية نفس صامتة بجال صامت . اما عند صلاح فهو سكب روح موجعة ، بنغم موجع . وبينا يعاني عقل معضلة الحلق المنحوت ، ينبسط صلاح لبكي في حياة داخلية 'مرسلة تتحقق في صوت . ولكنه صوت لا يبلغ الصراخ لأنه لا يتعدى دائرة الانين.

او قل أن شئت ، صراخ هو كمثاني العود ، عريض ، ينسحب تحت مفتاح واحدمها تغيرت الانفهام.

> يا رب كيف أعلم الاطبار ﴿ غُـــير أَسَى ۗ وحزن ِ أناكل يوم دافن أملًا أعز علي مني فاذا أتى زمن الربيع وقبل غنى فمـــا أغنى ?

أليس في هذا الوتر ما يذكّر بالنغم المسيطر على انتاج فراين :

« تنهمر الدموع في قلمي انهار الامطار فوق الطريق»

وتقرأ قسماً غير يسير من قصائد الشاعر وتعطى كلاًّ منها طنينهــا ، فتنتهى الى قراءة جهارية كثيراً ما ُنقارب بينهما . أتراها الكآبة الغامرة تجمع بينهما ، أم هو توارد المعاني الدفينة على نحو مثيل ، أم هي طريقة التعبير الدوارية الرامية على المعــاني وشاحاً خفيفاً ? ولكنني أرى اكثر من ذلك ، ارى مضارعة في شيء هو اساس الشعر ، مضارعــة في النغم الداخلي الذي تنطلق فيه القصائد حين كان نغماً في الحاطر ، فجاء الاداء محققاً لهذا النغم :

« اکن خلف ضاوعي نوراً يغــور و'يمسي»

« ووابلًا من ثــــاوج خرساء تغمر تفسي » ١

ويقول في موت الورود:

وأما حييي فهو ذاك الشذا كأنه طيف الهنا الازرق ٢ »

ولئن كان شاعرنا في « مواعيد » أعمق فكراً ، وأحكم صنعاً ، وابين سيادة ، واكثر وجعاً ، منه في « الارجوحة » ، فان بن المجموعتين علاقة النتيجتين الصادرتين عن مسبب يكاد يكون واحداً . غير ان هذا الألم الذي كان ضئيلًا كنور المصباح ينفد دهنه ، ازدحم في نفسه بعض الازدحام ، وبدا في « مواعيد » بمزوجاً بشعور الفشل . اما الرفق فلم يفارقه ، واما ازدراء الوجود ، والملل منه فما انفك ينمو شيئًا اثر شيء ، متجمعاً بتجمع آلامُ الشاعر حتى انتهى به الامر الى « سأم » حيث يشمل الملل جميعالوجود " .

وتقع في شعره على واقع العلاقات البودليرية في ما بين اللون والعطر والنغم . من هذا القسل قوله :

> انت رعشات قطعة من سهاء « انت وهج من نشوة وعبير غاديات بالعطر والانداء « تتهادى الانفام منه حارى

مواعيد س: ٣٨. (1

مواعيد س: ٣٢.

خصصنا بحوعة سأم بدراسة تعذر علينا نشرها في هذه الدراسة .

ويمزج بين الصورتين النظرية والصوتية ، ويمزج بين اللون واللحن كقوله : « بلحن من القاتم المفزع . » « حينا تعاو اناشيد الطيوب »

ويبلغ به ذلك الى التجسيم :

« فشفاه الورود فوح بخور ٍ »

وله من الرمزيين ايضاً هذا الاتجاه الى الاتحاد بالذوات الكونية ، حتى يخيل البه ان كل ما في الوجود المرثي صورة للوجود غير المرثي ، وان بين اجزاء العالم المحسوس توابط متب الوشائج ، بحيث تصبح جميعاً أقساماً منقاربة على تباينها ، اقساماً لكيان واحد هوالكون:

« أتلقاك في الشعاع سماحاً واريجاً في خطرة النسمات. « وحبوراً على الغصون وهمساً ناعماً في تنفس الكائنات » (حلم عذراء) واليك كيف يتسع التعبير الى اقصى حدوده ، اتساع الموسيقى الرحبية : « وفي الجفون خريف باك ولون شتاء»

« عُــــلى محيـــــاك شيء من وحَشة الامساء ».

أرأيت كيف ان هذا المحيا المريض تحول الى فصول كاملة ، بل قل الى ازمنة متأزمة تنقبض خلالها نفس الكون وينهار بعضه على بعضه مكبوتاً في سجن ضيق من الاسى والموت البطيء . ولو استثنيت لفظة « باك » لما وقعت على لفظة واحدة مباشرة تثير الحزن ، على انه حزن مثار بطريق غرير مباشر ، بصورة الحريف ، وفيه اشراف على النهاية . والشتاء، وفيه ريح الموت ، والمساء، وفيه نزع النهار والشمس يهويان الى جوف الليل السحيق ، ويوقظان في النفس لحناً غريباً من الاسى ، بعيد المدى .

وهو أيضاً من أصحاب الرؤى التي عرف بها « رمبو » ، على أن المخبيلة عند « رمبو » انتهت ألى جميع الاجزاء جمعاً شاذاً فتظهر جميلة الغرابة ، بعيدة عن مظاهر الطبيعة المألوفة ، وهو هيذا الشذوذ الذي ضرب على غراره بيكاسو مؤخراً في فن الرسم ، أذ وضع أجزاء الجسم الانساني الواحد في غير مواضعها ، وضخم حيث اقتضى التضخيم ، وصغر حيث وجب التقليل ، فجاءت صوره ، في مظاهرها البشعة الغريبة ، يعبر كل تفصيل فيها عن غريزة من الغرائز الكامنة في الشخصية الانسانية . على أن الرؤى عند صلاح لبكي تجيء في سياق الحيال التصويري ، متكاملة متناسقة ، قريبة من المعقول ، لا تقوم روعتها على شذوذها بل على ما فيها من انسجام .

« على مفرق الدهر منك اثتلاق وفي مقبل الشهب افياء نور » « وابصر أشرعـــة جـــاريات على اليم لمـــاعة في الاثير » « كسرب من الحـــور يعبـــثن بالزمرد مسترسلات الشعور » . ( الارجوحة ص ٤٦)

وليس شعره اجزاء ، او مجموعة اجزاء ، بل هو كلّ .

وعلى فرط ما يغص به شعره من اظلال تكاد لا تقع على ألوان صارخة . ثم إن المعاني بذاتها تنساق في طيف فيرتفع بها الطيف وبمسحها بالغرابة مسحة رفيقة . ولذا قلت إن هذا النوع الايحائي الذي يتوخى الاظلال دون الالوان ، واطياف المعاني دون المعاني ، يتزلج من فروج الاصابع ، فتتذوقه بالنغم وقوة الوهم . ومن هنا نشأ الجو ، واستفاقت في شعره عوالم كالتي تستفيق في شعر بودلير ١ .

ومها يكن من شيء فان هذا الملل الذي ألمعنا اليه في و ارجوحة القهر ، واشرنا الى التساع مداه في مواعيد حتى لامس القرف او كاد ، أنخذ شكلا خاصاً في مجموعة وسأم ، اتخذ وجهة فلسفية معينة في موقف الانسان من الكون . يوم حدب الرب على التراب ، وتناول ونفخ ، فاذا التراب بشر سوي ، جرت فيه صولة الله ، فسئم صولته ووقف عموداً من ملح في مهب الوجود ، وحيداً ، شريداً ، يقضه الملل العميق . فيبتغي من هذا التراب الذي يسمره فراداً . فيتمرد على سنن الارض ، ويتطلع الى فضاء الحرية .

ويتكام الله ، مرتاحاً الى ما صنع ، معجباً بكمال ما ابدع ، ويبتغي ان يخفف من ملل الانسان ٢. فيشرئب الانسان الى الحالق هاتفاً • قبلي سئمت يا رب ، وما ابدعت هذا الوجود الا لتخرج من سأمك ٣. وينهد على نفسه موجعاً في صحراء الضجر ، ويصرخ في فافى الكون :

ه سئمت يا رب ولا شيء في الارض يزيل السأم العاديا ه تعبتها لذائذاً كلها دنوت ولت هازئات بيا ؟

من له بساحر يزيل هذه الاكلة الموجعة ، ويسلخ من صدره الانين ? لعلها المرأة ، حواء

۱) راجع قصيدة La Chevelure لبو دلير وقصيدة « سكرى » لشاعرنا تر بعض التقارب في الاجواء.

٥٤ س ٤٥

۳) ص ۲۰.

٤) ص ٦٢.

الوهم ، عطر الارض ، ولون السنى والزهر ، ولبدة الشوق ، وبنت الحيال ، برَّجها فرفعهـــا مثالاً . فيفرخ روع الانسان الى حين في قرب حواء ، وينسى السأم الذي غمر بالامس نفسه، فتتبدل في عينيه صورة الارض . ولكن حواء تدعوه الى المعرفة ، فيدعوهـــا الى الصلاة ، ليتحد بالصلاة المتصاعدة من أنفاس الاكوان والمخلوقات جمعاء. فتُلح ، وتكره ، ومخضع الرجل ، وينقاد ، تحت نير من يهوى ، ويستنفد العمر للمعرفة . هكذا وجهاً لوجه أمـــام اللانهاية والمجهول ، يجاول تمزيق الحجب ، والحجب مسدولة دونه . ويحــاول الانعتاق من الارض والتراب ، والتراب يشده ابد الدهر اليه . ويريد أن يعتصم بالصلاة من جديــــد ، وتريد هي ان تعتصم بالعلم من جديد لان الجحيم العالم خير من الفردوس الجاهل..ويسيران، وقد امتد ظلهما وتطاول تحت ارجل الشتاء والذل .

ولا محيص عن القول بان جميع ما في هذه الجموعة الجديدة من انجاه نفساني فلسفي مرتبط ارتباطأً مناشراً بالاتجاهات الرمزية العامة التي ذكرناها : من توق الى اللانهاية والمجهول ، من صراع الانسان بين حقيقته ووهمه ، بين واقعه ومبتغاه .

ونكتفي بهذا المقدار منسهين الى ان هذا الشعر لم يبلغ الرمزية في حالتها الصافية وفصوره لا تؤال حاملة أثراً من المادة . كما انها تبلغ الترشيح في الندرة . وقصائده حافــــلة بادوات التشميه . ولذا لم ينته الى الاغلاق والعتمة بل ظل في دائرة نصف منارة . وهو يستخدم الى ما ذكرنا اوزاناً خفافاً هوائمة ، وألفاظاً مختارة الجرس ، ويعتمد الايماء والاشارة فــــــلا يدرك التصريح ، لان في الايماء ضباباً خفيفا . ولذا رأينا ان ننسبه الى مدرسة فرلين.فليس له شذوذ رمبو ولا تقشف ملارمه في صناعة الشعر ١. وان لم يتعمد التصفية النهائية بحسب ما سنها مشترعو الادب الرمزي ، فلقد يبلغ ما بلغوه احيانا . فنلتقي ابياتاً كهذه :

ويا ربيب الحيال يا منيتي البكر ويا بسمـــة عـــــلى ذكرياتي « عشقتك العيون حلم هنــــا. ووعاك الفــــؤاد فوح صلاة

« کنت دنیای ، کنت أغنیتی و وحنت فوقك الضاوع وألوى كل فكر عليك من نياتي،

ليتضح لك كيف ترتفع بنا هذه الابيات الى قمة من قمم الشعر العالي ، وكيف استطاع التعبير ، واستطاعت كل لفظة منه أن تؤفك هذا الجو الطاهر الذي رفلت به روح الشاعر ، في رفة من رفات النعيم ، او حزّة من حزات نفسه الموجعة .

١) مما يبرر قول سعيد عقل في مقدمة « سأم » : « قصيدة صلاح ما صيغت صوغاً فتلاحقها ستنطقاً تأخذ عنها رصف المداميك بصرامة ولكنها تمت كالبنفسج والبيلسان ، .

وما اشبه هذه الابيات بالتي وردت في « المجدلية » :

«يا ربيب الحيال يا أفق الفكر فداك البياض من حرمون وحنت فوق الضاوع العذارى وابتسام اللمى ورف العبون عانقتك الافكار في غفوة الصبح ورو تك بين لثم وضم ١ »

وامر السرقة ، همنا ، لا يحتمل الريبة والالتباس . فالجوان المتشابهان لا يفترضان بالحتم تلازماً في اللفظ والمعنى . ويكفيك ما بينها من تقارب همنا ، وبحسن بنا الاشارة الى أن قصائد « الارجوحة » نظمت بين ١٩٢٨ – ١٩٣٨ . ولم تظهر كمجموعة الاعام ١٩٣٨ . أما المجدلية ، فنظمت ، في ذمة المؤلف ، عام ١٩٣١ . ولم 'تنشر الاعام ١٩٣٧ ما يتركنا حيال علامة استفهام كبرى ٢ .

ولقد سهلت رواية هذا الشعر لاتضاح معانيه ، ونقله القريب للنائي ، وتغنى به الناس حتى انشأ مع شعر سعيد عقل زياً من الازياء الادبية التي تفرد بها لبنان والتي انتقلت فيما بعد الى مختلف اقطار العرب ولا تزال .

١) المجدلية س: ٥٠ - ٥٠ .

على اننا نحيل الى ان صلاحاً هو الاسبق . وقد ذكر سعيد عقل في مقدمة « سأم » قال : « تعلمنا بعده كيف نشم حفنة من ارضنا فنتعبد لها ، وكيف نبصر ثلماً في البحر وراء شراع فنقوم الى ملك بنيناه » ، ص : ١٤ . وقد يكون كسب هذا النغم فيها كسب .

ويحسن بنا بعد هذا العرض ان نشير الى الذين لم ينخرطوا في هذا المسلك . فظلت في ادبهم منه مسحة . فوردت فيه تعابير هي من نأثير وقوفهم على هذا الادب الاجنبي . وفي شعر امين نخلة اثر منه بيتن اكان في رثاء شارل بودلير او و فؤاد سعد ، ام و احبــك في القنوط . ، اما و القصيدة السوداء ، فهي من باب الاحاجي وليس فيها ما يماشي الادب الذي نحن بصده .

على ان في ادبه من موفور التأنق والدل والغواء والصقل ما اسفر عن ايجاز ونحت في نثره وفي شعره معا ، وهذا ما حمل البعض – اذ عثروا على غير ما اعتادوه – على اعتباره من شعراء الرمزية . اما الانتاج المقلال هذا ، وقد ظهرت فيه بعض خصائص الرمزية ، وبعض مذاهبها ، فيدعونا الى وضعه في سياق الادب العربي المنصل بالرمزية . ورأينا الانفصل فيه لقلته . ولا ينحصر هذا الانجاه الادبي فيمن ذكرنا ، بل انه عم معظم ادبنا الحديث الذي تلقى انفعال الآداب الغربية . وكما اصبح زياً تعبيرياً في الادب الفرنسي ، هكذا غداً في حقبتنا الاخيرة ، يستخدمه معظم الشعراء ، فنراه في شعر علي محود طه يأتي فلذات تقلها صور متحركة ، متجردة . وفيها النغم الابحائي متزاوجاً مع اظلال المعاني ، ورمي الطيف الحقيف على الالوان والاستعارات المرشحة والتشابيه وقد سقطت منها ادواتها .

فيقول علي محمود طه :

وعلى ثغره يضي، ابتسام رف 'نوراً بارجوان ندي (ميلاد شاعر) ويطالعنا بقصائد وكالتمثال» \. اما شعره فلم يبلغالتصفية جملةً ،ولم يتعمد الاجهاد والكبت في الناليف ولذا بقي وفي ثناياه نثر كثير ، فظل واضحاً ،سهلا قريب المرامي، بخلاف المقصود من الشعر ، على هلهلة في السياق الشعري . وهو لم يعان القسوة التي عاناها من ينتمي الى هذا الادب ، وبقيت الميثولوجيا التي أرادها ، في دنيا جامدة لا تحركها الحياة . وتوخى المواضيع التاريخية التي نبذها الرمزيون احيانا . ولم يدرك خاوصة الشعر الصافي ولا سعى اليها . ولم يكن لنفسه في انتاجه اثر بعيد ، فكان اقرب الى الموضوعية منه الى الذاتية .

ونرى في «شعر عمر ابي ريشة » اثراً من الرمزية الموضوعية كما في قصيدة « مورفين » ، فهي ولا ريب مستوحاة من « يو » ومن الاتجاه « البودليري » في الصراع القائم بين التراب والمجهول ، وفي التوق الى اللانهاية :

« سرت حيران دامي الاقدام اتحرى المجهول في تهيامي »

١) يبدو لك دفعة مدى تأثره بالرمزيين في هذه القصيدة .

و في قصيدة شبح الماضي\ وعذاب ٢ .

او نعثر على فلذات شعرية هي من هذا القبيل نحو : وقلبي طفل الحياة، ، د افاعي انتقامي ، » وقوله مثلا :

و الاتحزني على زنبق بحيط به الشوك في الآنية ، وقوله : و « روحي الداجية » و « بساط الرحيق » و « ظلمة اليأس » و « الحالة الحمراء» و « طبوف الآمال » :

و انا في السراب اروض الحباة واشرب حلم الصبا في السراب »
 و « حمر النواجذ » و « الازرق الرجراج » ( يعني البحر ) « ومأتم الشمس ضج في كبد الافق » . ويذكرنا القول هذا بقصيدة « نشيد المساء » في ازاهر الشر .

وفيه ما يذكرنا بسعيد عقل :

وانطوت بعدها الهيولى فثارت فتنة في النفوس ذات وقود (١٨٤) وانثنى عائداً بشتع حاماً يتلاشى من مقلتى نعائد (٦٥)

وغيرها كثير ، ان لم يقم على المعنى المقتبس قام على بعض التشابيه والالفاظ ؛ فانها تكاد تكون واحدة لما فيها من تقارب . ف ن الفاظاً مثل انطوى ، والهيولى ، فتنة في النفوس ، وانثنى ، وشبح الحلم ، ونعاء ، والاماني المجنحة ، وكثيراً غيرها من الالفاظ الهوائية المستخفة الجرس تدور في خلده . وقد يستخدم الالوان للتعبير عن حالة نفسية شأن « عقل » وبطريقة غير مألوفة كطريقته منها مثلا « تهمى العطور » فألحق بالعطور ما يقال عن المطر .

غير ان تقربه من الرمزيين والذين لفوا لغهم لا يجعله ملازماً لهذا الادب تمام الملازمة ، ففي شعره موضوعات تاريخية كالني في « محمد » و « جاندارك » ، على رحبه ا ، وسعتها ، وبعد مجال الحيال ، تبلغ الرمز احياناً ، ولكنه مرسل جملة لا يتحرج التأنق و « التأليف المقفل » . اما تأثره البين بالادب اللبناني فلم يوصد دونه ابواب الحلق الشعري، فلقد ولدت له مخلته الجامحة صوراً بعيدة طببة المنال .

واذكر الى ما ذكرت مجموعتين من الشعر لا يجق لمؤرخ الادب الاغضاء عنهما ، عنيت « اول الربع » لرشدي معاوف ، و « من هوانا » لعاطف كرم ٣ .

هكذا تأثر الشعر بالرمزية في ادبنا الحديث : وهذه هي أهم مظاهر التأثير فيه . فلقد جاء

١) س ١١١ من جموعة شعر .

۲) د. ۱۱ .

٣) خليقاً كان أن نفرد فصلاً للشعر العامي في لبنان وللمدرسة التي خلقها ميشال طراد والمتأثرة بهذا الأدب الدخيل.

حيناً مباشراً ، بيتنا ، عميق الصبغة شديدها فكراً واداءً ؛ وتضاءل حيناً آخر حتى رافق المجاري العامة وبعض الشكل ، وتلاشى بعض النلاشي أخيراً فلم يظهر – عند بعضهم - إلا في ألفاظ ، أو فلذات خاطفة . ولم ينج من هذا الانفعال الأدبي الا المتمسكون بالنقليد الترسلي التقليدي . واكاد اقول ان الذين تأثروا أصلًا بهذه الطريقة التقليدية ولم يلازموها ، كانت الاشعاعات الرمزية ، بعيدة ام قريبة ، أول ما تأثروا به ١.

أما « صلاح لبكي » فوفق في ذلك توفيقاً أوفر ، اذ جاء نثره ، على لطف إشارته وبعدها ، وعلى حسن سبكه ، وكثرة إعائه ، وبروز اللمح فيه ، اكثر وضوحاً ، وأنم طبيعة في تطور الاساليب النثرية عبدالعرب. وعلى جدة ما جاء في « المفكرة الريفية » من لقايا ، وتشابيه ، وتمثيل ، وعلى فرط ما في استعاراتها من روعة ، وفي قيثارة نثره من الحان غريبة ، فإنه ظل ملازماً « جاحظنا » الاكبر ، فلا مين نخله منه رشاقة القطع في السبك ، ولولب الفكرة السريع ، والايجاز ، وبعض التعابير . لم اتردد مرة بالقول : إن هذه البراع المسوحة بطيوب الجاحظ وقد اختمرت في بواطن الآداب الفرنسية خاصة هي اطيب ما فاح من نثر من الافلام التي تعاصرنا .

ولم يتأثر به هؤلاء الشعراء الناثرون فقط بل عم النيار وشمل ، وكان مدى اشعاعه في لبنان اوسع منه في سائر الاقطار العربية لبعد لبنان عن الأزهر والصحراء ، وقربه من حضارة البحر المتوسط . وكما ظهر من الشعراء من نحا هذا النحو كذلك رأينا في النثر من جاء نثره رمزياً فكانت للياس زخريا مقاطع ولي ولسوانا.

١) لم يكن النثر في معزل عن هذا النيار الأدبي الجديد . ولا أرى بدأ من الاشارة الى قوة الايحاء وانسياق النقم ، والفلات الشعرية ، والالوان والعطور ، والاتجاه الاسكندار في الفلسفي ، والتوق الى معرفة المجهول، ومعضلة الانسان في سعيه نحو الكمال والنفوق وموقفه من الموت والحياة ، والحلود والفناء ، وعلاقة ما بين اجزاء السكرن الحسي ، مما ينطومي عليه نثر جبران خليل جبران الشعري . ولقد حاول من بعده الشاعرسعيد عقل ان يدخل الى النثر العربي اسلوباً خاصاً به . فانتهى به الاحكام ، والعناية بتجميل الألفاظ اكثر مما الفت من المعاني ، وبقرط التلاعب بتقديم الالفاظ وتأخيرها ، وتوخى الصعوبة الوسعوبة او للغواء ، الى نثر مقفل لا يستخرج مضمونه إلا بشق النفس . كأنما تمثل فيه الفواصل واقسام الجملة الواحدة مدار الفكر في البال .
ومن هذا القبيل نثر ملازمه في كتاب « Divagations » .

ولم يكن من ذكرنا آخر المتأثرين بهذه الالفاظ والصور . فلقد جاءمن هم دونهم خلقاً ، فاستقوا من هذا الرواء الجديد مقلدين لا مبدعين . فصار بهم هذا التقليد الاعمى الى شعربليد جامد ، هو مجرد ألفاظ وصور منقولة ، لا ترتكز على ابداع او فكر وانما هي رصف ألفاظ منعقة سقيمة ، اذا حللتها وجدتها عاربة جرداء ، لا يربطها بالشعر العالي رابط ما .

مما حدًا بعض المتأدبين الى حملة شعواء شنوها على الادب المتسم بالسمات الرمزية .واشهر ما قيل ، نشرته المكشوف ، منه : الادباء السطحيون عباد الالفاظ ١ ؛ وشعرنا الجديد قلق هزيل ٢ ؛ الادب الغربي افاد الناقدين ولم يفد الادباء ٣ ؛ والرمزية في ادبنا وآداب الامم ١٠ .

وأدبنا الحديث ، ومرض الالفاظ ٢ في الشعر وهي أفضل ما كتبهذا الصدد. واللهجة السائدة فيها جميعاً تحمل على ما أشرنا اليه من تؤمّت في الالفاظ، واستخراج الاجوف الجرنان منها . وهكذا جاء شعرهم غير مرتكز على الاسس الفنية الحالدة يتعمد اللفظة وقد أنس وقعها – فينظمها غير عابى، بمعناها وخصائصها ومدى امكانياتها . وهكذا هبط الشعر الرمزي في الشرق كما هبط في الغرب عندما انتقل من مرحلة الحلق الى مرحلة التقليد . الا انهبوطه في أدبنا الحديث غض منه فأسقط وبلغ مبلغ السخرية والسخف . ذلك ان الذين أخذواهذا الإخذ لم يتثقفوا بثقافة عميقة ، ولم يرجع وا الى الاصول الأولى ، بل قبسوا عن المقتبسين أنفسهم ، ولم يبدعوا مثلهم ، بل استسهلوا الاستعانة بالالفاظ التي استخدمها الفحول قبلهم ، فجاء شعرهم باهتاً خاوياً ، لا هزة فيه ولا ابداع ، وانما هو مجرد ألفاظ رصفت وفقدت معانيها لفرط تناقلها واستعمالها. فسقط معهم الشعر فيا تورطوا ، وانتهوا الى المرذول الشائن.

ولقد حدث عباس العقداد عن ضرر الرمزية قال : « الرمزية ضرورية لتمثيل الدقائق والاسرار ولكنها تخرج من الضرورة الى الضرر اذا اصبحت مطاوبة لغدير سبب واصبح شعدادها الرمز للرمز والغموض للغموض والتلفيق للتلفيق » . ويضيف : « ولم تفسد هدده

١) المكشوف مجلد ١٩٤٤ العدد ٣٤٣ ص ٤ .

٢) ١٩٣٧ العدد ١١٤ ص ٧.

٣) المكتوف المجاد ٢ ٣٦ ١ العدد ٤٧ ص ٧.

٤) ١٩٣٨ العدد ١٤٥ ص ٣.

ه) الكشوف ١٩٤٠ العدد ٢٥٦ ص ٢٠

٦) ١٩٤١ العدد ١٩٥٠ ص ٢٠

الاستعارات الاحين اصبحت فناً مصطنعاً وانقطع ما بينها وبين البداهة الصادقة والتخيل السلم ١.»

ألم يأت كل ذلك نتيجة عجزنا عن تفهم الجوهر وتمسكنا بقشور الاشياء دون اللباب ? الا يعود الى افتقارنا لقائد فكري ينير جميع هذه السبل بطريقة واضحة وحزم مجرد عن الاهواء ? أليس فيه ان اساس الفن قائم على حساسة عميقة في وعي الانسان ذاته الحق ، وموقفه من مشاكل الحياة الكبرى ، مقرونة بالحاجة التي لا تصمت ، حاجة التعبير والبوح بما يجول في الحاطر بعد هذا الميل الطويل والمخاض المر العميق ?

على اننا نأمل ان يتخذ و رد الفعل » هذا حداً معتدلا ، فيطرح عنه – بعد حقبة من الزمن – تكلفه وغلوه ويستفيق من عراكه بين تحجر التقليد والنظرة الحديثة المسرفة في التطرف ، فيرى بين يديه أدباً معتدلاً يستوي في حسن النظم والاعجاز ويفرض نفسه على الصدور ، فيبقى بيقاء الدهر .

١) مجلة الكاتب المصري عدد يناير ص: ٣٦٧.

# الاصول والمداجع

١ - عمر أبو ريشة:
 شمر
 ٢ - توفيق الحكيم:
 شهرزاد
 أهل الكهف
 أبجاليون
 يجاليون
 الملاح النائه
 علي محمود طه:
 علي أللاح النائه
 زهر وخمر
 زهر وخمر

### ٤ \_ سعيد عقل :

### ٥ - يوسف غصوب:

العوسجة الملتهبة والقفص المهجور . قارورة الطيب – الطبعة الاولى مقال : حان للشعر العربي ان ينعتق من قبوده . المكشوف ١٩٣٧- العدد ٩٢

٦ \_ بشر فارس:

قصائد مختلفة في المقتطف والمكشوف .

٩ - الآمدي:

كتاب الموازنة ، الاستانة ، ١٢٨٧ هـ

الجلات

الاديب ١٩٤٧ – ١٩٤٧ الكاتب المصري يناير - ١٩٤٧ المشرق ١٩٣٠ – ١٩٤٥ المقتطف ١٩٤٧ – ١٩٤٧ المكشوف ١٩٣٦ – ١٩٤٣

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Balzac : Pensées

Bergson . L'Evolution Créatrice, 1939.

Le Rire, 1946.

Les Données Immédiates de la Conscience, 1946.

G. Blin . Beaudelaire , N. R. F.

Bouvier . Initiation à la Poésie d'Aujourd'hui .

Bowra . The Heritage of Symbolism, London 1945 .

H. Bremond. La Poésie Pure - Frière et Poésie.

Brunetière . L'Evol . de la Poésie lyrique .

P. Claudel . L'Art Poétique, Poitiers 1946 .

M. Eigeldinger . Le Dynamisme de L'Image dans la Poésie Française. Suisse, 1943 ...

A. Ferran . L'Esth. de Beaudelaire. Paris 1933 .

A. Fontaine. Verlaine, Homme de Lettres.

A. Gide . Le Retour de l'Enfant Prodigue . N .R . F . 1943 .

Mes Souvenirs Littéraires. Beyrouth 1946 .

J. K. Huysmans . A Rebours , Fasquelle, Paris .

L. Lewishon . The Poets of Modern France, N.Y.1918.

Martino . Parnasse el Symbolisme, Paris, 1942 .

J. Massin . Beaudelaire entre Dieu et Satan, Suisse 1945 .

C. Mauclair . Les Idées Vivantes .

Maurras et R. de la Tailhédé. Un Débat sur le Romantisme. Paris 1928.

Michaud, Guy . Grenoble, Nizet , 1947 .

H. Mondor. Vie de Mallarmé, Edition Complète, 1941. Mallarmé plus Intime, N. R.F. 1944.

Paulhan. La Double Fonction du Langage, Alcan.

Poizat . Le Symbolisme , Paris S . D .

M. Raymond. De Beaudelaire au Surréalisme, Paris 1940.

Th . Ribot . L'Imagination Créatrice. Felix Alcan.

L. Seylas . Ed. Poe et les Prémiers Symbolistes Français. Thèse de Doctorat. Lausanne 1923.

Strentz . Verlaine .

A. Thibaudet. La Poésie de Stéphane, Mallarmé, Paris 1926.

P. Valéry . Variété I 1924 , N . R . F . Rhumbs , 1926 Variété II 1930 , N . R . F .

Variété III 1936, N.R.F.

Pièces sur l'Art , 1936 Degas , Danse , Dessin , 1938 Introduction à la Poétique , 1938 Poésies , 1942 L'Ame et la Danse ,Eupalinos, 1944

Revues: Conférencia, No. 9, 15 Avril 1933 No. 17, 15 Août 1933

Fontaine No. 36, et 44

#### Ocuvres :

Beaudelaire . Les fleurs duMal , Larousse Paris 1927 et Poésies Diverses . Les Curiosités Esthétiques, Calman, — Lévy , Paris . Le Spleen de Paris .

Verlaine . Choix de Poésies , Fasquelle , Canada, 1939 .

A . Rimbaud , Oeuvres Complètes , Paris Mercure de France 1937 .

St. Mallarmé. Divagations . Fasquelle . Paris . Poésies N , R , F , 1945 . Propos sur la Poésie , Paris 1946 .

Edgar Poe . The Philosophy of Composition . The Poetic principle .

# فهر ست

\_1

| صعحه |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣    | نوطئة                                                                                             |
| ٧    | الرمزية في الغرب                                                                                  |
|      | في سبيل التحديد . ما هو الرمز . أغراض الرمز                                                       |
| 1 1  | الاجواء التمهيدية                                                                                 |
|      | فشل الايجابية العلمية . ألحركة الدينية . في تيار اللاوعي وعلى هامش الواقع .                       |
| 19   | نظرية برونتيير                                                                                    |
| 11   | التجريح والتعديل                                                                                  |
|      | التعرف الى أدب إدغار يو. موريس ساڤ. الأدب الشمالي. الادب الرمزي                                   |
|      | ردّ فعل . الحاجة الى أداة تعبير . التفوق . كتاب A Rebours.                                        |
| ٣٧   | السباقون المبرزون                                                                                 |
|      | شارل بودلير                                                                                       |
| ٤٧   | فر لين                                                                                            |
| 01   | وميو                                                                                              |
|      | السفينة السكرى . قصيدة الحروف الصوتية . كيمياء الفعل                                              |
| ٥٧   | ملازمه                                                                                            |
|      | oup de des - La prose pour des esseintes - L'après - : الناذج الاربعة<br>d'une faune - Hérodiade. |
|      | ميوته                                                                                             |
| 75   | الحركة الومزية                                                                                    |
|      | الاطوار الثلاثة . المسرحية الرمزية                                                                |
| ٧١   | اهداف الرمزية ، ووسائل الباوغ                                                                     |
|      | الاتجاه الغيبي . الاتجاه الباطني . معضلة الأداء . التفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|      | التأليف . الرمزيون ذوو الكتاب الواحــد . التحرر من الاوزان التقليدية .                            |
|      | الـ Typographie. الغموض . تحديدات الرمزية                                                         |
|      |                                                                                                   |

| صفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جدول في الرمزية                               |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب – الادب العربي الحديث                       |
| ، . اتجاهات الادب الحديث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قهيد . التصوف . الادب المتأثر بالفكر اليوناني |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🥌 الشعبة الرمزية                              |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بشر فارس                                      |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توفيق الحكيم                                  |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرمزية في لبنان                              |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بوسف غصوب                                     |
| لبب الما الما الما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العوسجة الملتهبة والقفص المهجور . قارورة الع  |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللون الفينيقي اللبناني                       |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سعيد عقل                                      |
| لصوري . الترفع عن الابتذال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المحاضرات . مقدمة المجدلية . شعره : الفيض ا   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الالوان واظلالها . نظرية العلاقات . الانطواء  |
| تلا لذا القمر . شيراز . نيانار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لغة في اللغة . الابهام . القصائد الرمزية : من |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المسرحية . مركزه الشعري وميزته                |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صلاح لبكي                                     |
| واعيد تطور المزايا والدوافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ارجوحة القمر . الفن الشعري ونوع الغناء . م    |
| The state of the s | الجوهرية . سأم . الفكر                        |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امين نخلة                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علي محمود طه                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمر ابو ریشة                                  |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النثر الحديث                                  |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلاصة                                         |
| 11/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المآخذ                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |

# تصحيح خطأ

| الصواب         | الخطأ           | السطر | الصفحة |
|----------------|-----------------|-------|--------|
| ينو"ه بالاشياء | ينوه عن الاشياء | **    | ٨      |
| استعصت         | عصيت            | 17    | 10     |
| غ              | في              | ۲٠    | **     |
| الهادي         | الهادىء         | ٩     | 7 1    |
| דונעו          | 61 et 71        | ذيل - | ٣.     |
| هذا            | هذه             | 1 1   | 77     |
| الذيول         | الذبول          | 75    | 71     |
| Vague          | Vogue           | 19    | ٤٧     |
| éphémère       | éphémèrere      | ۲٠    | 75     |
| réanmoins      | néamoins        | 71    | 75     |
| الرمزية        | الرمز           | ذيل   | ٦٨     |
| الغيبي"        | الغبي           | 77    | A£     |
| d'un           | d'une           | ذيل   | ۸۸     |
| Ingénuité      | Ingéunité       | **    | 91     |
| كسيرآ          | كثيرا           | 17    | 171    |
| الحركة         | الحوكة          | 7.4   | 172    |
| مصطبغ          | مصطنع           | ذيل   | 174    |
| الصنعة         | الصفة           | 17    | 111    |
| يقضي           | تقضي            | 1     | 119    |
| 35             |                 |       |        |

انتهى طبع هذا الكتاب على مطابع

وارز الكثيرة

للِنَسَّنُرِوَالطِّبَّاعَةِ وَالسَّوْرَةِ بيروت – لبنان في ٢٩ غوز ١٩٤٩

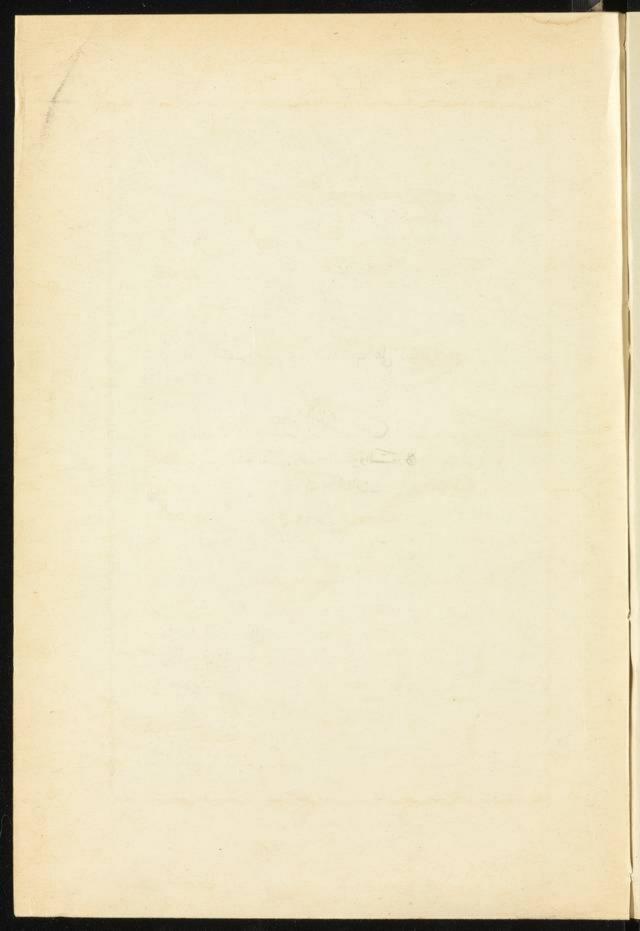



#### دَارُالْکَشَافِ لينشفروالليتاعة وَالسَافِي لينشفروالليتاعة وَالسَافِي

## من مذشو رات

للدكتور صبحي محمصاني النظرية العامة للموحيات والعقود الجزء الاول والثاني حكيم المعرة للدكتور عمر فروخ ابو نواس ابو تمــام تركما الحدثة للكاتب محمد عزة دروزه بواعث الحرب العالمية الاولى ترجمة د د د للاستاذ سعيد تقي الدين نخب العدو يوم ميساون للاستاذ ساطع الحصري اصول التدريس 1 1 1 الجزء الاول والثاني التعاون الثقافي ببن الافطار العربية للاستاذ عبدالله مشنوق تاريخ التربية ملاعق من فضة عشرة أيام في القاهرة نريد عفاريت يصدر قرياً العرب (المطول) للدكتور فيليب حتى للدكتور مصطفى جراد سيدات البلاط العبامي